تحقيق ماحث الوجُود، والحدُوثِ وافد افعال لعياد

الْعَالَامَةِ الْحُكِيرِ، الْبَعْرِلِلْوَاجِ، الْجَامِعُ لَأَشْنَاتِ الْعُلُومِ، النَّظَّارِلِلْمُحجَاجُ

المنية المراهيم بمفضى المبي المزاري

المعروف بأستاذ العكاكمة الوزير كاعب باشاالكير

صَحَّ الكَتَابَ، عَلَى حَوان، وَرَجِ للمُولِعَ لِعَلَمَ لِمُعْتَى لِكِسِرٌ صَاحِدًا لفَضِيلَةِ ولين عُدَرُ (هِرِين الشِّي الْفِينَ وَالْعِرَى الْمِنْ وَالْمِينَ الْعُرَدُ وَالْمِنْ وَالْمُؤْرِي ا









القاهرة. زهراه مدينة نصر. محمول: ۱۹۰۰-۱۹۰۵-محمول: ۱۸۲۵۹۱-مركز التوزيع/ ۱۳۲۲ بالاتراك خلف الجامع الأزهر. محمول: ۱۹۲۳۲۲۳-۱۹۲۲۲۹۹۷





ا \_ كلمة الناشر

ه ـ فهر سالكتاب ح ـ 1كلمة العلامة الكه ثرى

ج \_ \كلمة العلامة الكوثري في كتاب«اللمعة» ومؤلفه

لحضرة صاحب الفضيلة الملامة الكبير

والتوحيد .

الشيخ عيسي منون شيخ رواق الدوام وعضو جاءة كبار العالم بالازهر موطعي ارفع هذا الكتاب المديلة كم لاتكم العنق الفدلمذا الذن الدين البدياة الدنق المدم العلمة

راجياً المولى جل وعلا ان يقيكم دخراً المغ ومرجماً الاعلم أنه سميع بجيب ؟ نائر الكتاب (المشاكر \* المحافظة اللينية)



. الشيخ عيسى منون. شيخ رواق الشوام وعضو جاعة كبار الماماء

# المالحالات

الحد نه على توفيته ، والشكر له على هبانه وانعامه ، والصلاة والسلام على انشنل خلته انصح العرب ، وأفخل من اوتى جوامع الكلم ، وروائع الحسكم نبى الرحمة ورسول الهداية سيدنا عمد صلى انه عليه وسلم المبعوث رحمة للمالمين ، وعلى آله وصعبه اجمعين .

وبعد : فألدى حداقى الى طبع هذا المؤلف النفيس أنى كنت اتوق الى نشركتاب فى علم الكلام ، والتعداء والقدر ، واضال السادلمالم سلنى كبر سلم المشدة غير زائنها ، بعيد عن مذهب الحسمة ، والمعترفة ، والحجرية ، لا مقصد لى من وراء ذلك سوى خدمة العلم ، ونشر مؤلفات السلف الصالح . فكنت دائب البحث كثير المراجعة والتقب بفيارس دارالكتب الملكية السامرة وغيرها من فهارس المكاتب الشهرة ظم اترك فرصة تمر الا عنت فيها عن بغيق وماتحفوني البه نفى من توخى طبع الكتب الخطوطة القدية وجاء أن اكن قد قت بالفائدة المرجوة الموفروة.

لهذا كله لم أدم المناسبات تمر ها، و ونده بعناء بل كنت الااكاد اصم عن كتاب في هذا الذن الا عمت عنه وسعيت الله ولشرف مقصدى ونبل غابق لم ارجع بصفقة المغيون و الاعفى حنين ، والمهتان عنه وسعيت الله ولشرف مقصدى ونبل غابق لم ارجع بصفقة المغيون على طالم الله المعتلق المستحق المستحق وبال التحقيق على طالم المعتلق الشريل - الذاب عن حياس الملة والدين صاحب الفضيلة الشيخ محمد واحد ابسا المست الكوثرى وكل المستحة الإسلامية في المحلاقة الشائية ساما وزير السامرة الآن ، وظلمة النصاء والشدو واضال العاد ثولة المحلاقة الدور المرحم السيخ ابراهم المحلى المذارى وطلمة النصاء والشدو واضال العاد ثولة المحلاقة الدور المرحم السيخ ابراهم الحلى المذارى وطلب منى فضيلته أن أطلع على الكتاب واعمته قبل الاقدام على نشره ومن اين لمال أن يمت ويدى وأيا في كتاب أقب الدلاية الحلي واستحته المناذا الكوثرى ولكن تتغيثاً الامره وتحقيقاً الرغيم والمنافقة المناما على الشرة على الكتاب وقرأته فرجعة آية في تحقيق ماحت الوجود وصبيرة في ظملة التشاء واقت المواجدة بالمنافقة المنامة واقت المواجدة بالائمة واقت المواجدة بالائمة المواجدة بالمائمة واقت المواجدة بالمائمة بنا المواجدة بالمائمة المواجدة بالمنافقة المنامة واقت المواجعة على واقت الديلة عين وأي و والعدول أو والسطوع مم يرجع على أقوال صاحب التباسات والمائم الدياء الدياء والمائم الديا أله المائمة والمائم المناسبة المنامة ومنا الى وأي والأسرى و والمدول المديان و والطوعى وجودر المسكوء ميرج على أقوال مائم المستحدة المسائدة المدائمة والمسائد المستحدة المسائدة المسائدة المسائدة المسائدة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المسائد والمدائلة الكوثرة و والطوعى و والطوعى و والطوعى و والمسائد المسائدة ا

ثُمُ يذكر رأى دأبي البقاء بمو وعلاء الدولة السمناني بمو المحقق دالبياضي بمو دأبي اسحاق الاسفر ابني،

رو ابني المسنين البعيري و رساحي الكشاف و د الرازي و و الاصفهائي » و و الأصفهائي » و و الأصفهائي » و و الأصفهائ الحريب و وإنهائين هذا الل الكلام على اداء الجبرية ، والمعترفة ، والمشابئ ، والانترائيزة الرائية بدال غير في المسابق المستمالين المستمالين المستمالين المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق ال المسابق في مؤاصلات بالمستمانين عندي منا ليس بالقابل منا لفاحة العرب المنافقة المسابقة ا

فى البحث والتنب . الاشهة بقدا الكتاب استنت باقد الندير فى نشره وايرازه ال عالم المطبوعات لارام و لاسيا وقد ابناء رمال ساحب النشبة العلامة الكرثري نصحت وعلى عليه تعليقاً علياً عليناً بلورا الله عن العمل وأعلمه غير الجوار راجها من الله ان بعم نفسه ، وأنف بسجاته الموفق الما فيه المحرور العربات .

السيد عزة العطار الحسيني المشقى

الرجاء، اصلاح الإخطاء المهمة كالاتى

۱۹/۱۰ بانتهاج ر۷/۱۰ تالگاک (۱۶ و ۱۳/۲ الشوجه و ۱۶/۱۰ عدم امکان ۱۹/۱۶ الشوجه را بدل لیس) و ۱۳/۲ و رجوده و ۱۳/۱۶ الدالستری و ۱۳/۱۶ الدود و ۱۴/۱۶ بینتاس ۱۳/۱۶ رجودها و ۱۵/۱۶ انه ( ۱۵/۱۰ تابد و ۱۳/۱۰ عله . و ۱۳/۱۰ عله . و ساحری نقلت ظاهر

## فهرس ماحث كتاب اللبعة

المنحة

- م تقدمة كتاب اللممةوترجة مؤلفه ، لملا ستاذ المحققين العملامة المحدث الكبير الشيخ
   عمد زاهد بن الحسن الكوثرى .
- مطلم الكتاب وذكر مأحوته مقدمته والمقالات الثلاث، وأهيية مباحث الكتاب
   ل المقدمة بأقسام المرجود من واجب و يمكن بجوهر و عرض با حادى و يجرد، و استيفاء
- أفسامها استيقاء بلانا . أقسام العرض ، ١٠ المتسالة الاولى ، والفصل الأول من فصولها الثلاثة ، أنسام الحدوث والقدم ، ميغي الوجود ، وممنى كرنه عين الماهد .
- - ١٣ معنى نُفس الامر ، تحقيق تعلق العهر بالمستحيل ٠
- ١٥ انقسام الحدوث الى ذاتى، ودعرى وزماتى عند الفلاسفة، الفرق بإن السلب اليسيط
  و غيره ع بيان السرمدي و الدمري و الإمان .
- ١٩ ١٩ النّصل الثاني ومباحد الخسة ، النسب بين أشمام الحدوث والقدم متهوما وصدة ، و ومواد نلك النسب ، و ذكر دائرة وجدول يسلان مغرفة النسب ، بتها .
- ۱۷ -- ۰ النّصل النّالث في الدِمنة على ثيوت الحدوث الدَمرى بابيع المكمّات عند الفلاسقة .
   النسام المرجود بالنظر الى المكان والومان . معنى المكان والمكانى ، مايئس الى
   المكان درؤى .
- ٣٩ بان اقسام القدم الدائي والدهرى والحوادث الثلاثة مفهوما ، والنسب بنها باعتبار
   التحقق ، ذكر دائرة وجدول يسهلان صوفة تلك النسب .
- ٣٩-٣٧ المقالة الثانية وفصلها الاول في القضاء والقدر ، وفي معناهما عشرة أقوال اللاشعرى والصوفية ، والصدر الشيرازى، والحلوسى ، وجههور الحكاء ولبعضهم وأي البقائ والمائز يدية، وصاحب القيمات .
- الوجوب عن الله وقول علاد الحولة السمناني ، النصل الثاني في بيان المؤثر ف أتمال
   العباد ، واختلاف المقلاد في فلك على سنة عشر قولا ، وقول الجدية .

| ete1  | مذهب أبي اسحاق الاسفراني على الاستيالين ۽ ورأى المعزلة ۽ وآداء أبي الحسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | البصري، وصاحب الكتاف ، والواذي ، والاصفياني ، والمشاتين، والاثرافين ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | والامامية، وعنتم الموفية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0401  | القول الآخير لامام الحرمين في تأثير تدرة العبد وفص كلامه في التظامية وانحاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | ذلك مع التحقيق من مذهب الاشعرى ۽ ومناصرة كنير من الحققين لهذا الفول ۽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | والغرق الواضع بين هذا القول وقول المعتزلة ، وقول الوازى في الجع بين قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | الاشرى وقول المنزلة ، وكلمة الكوراق في كتابه قعد الديل وسلك الداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | في ذاك .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 75-71 | المغالة الثالثة ، والنصل الأول منها في حقيقة التكليف ، واستاع التكليف بما لايطاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | وأقسام الصفة السبعة من الحال والصفة الاعتيادية وتحرهما .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 37-32 | مبادي. أتعال الانسان ، ومرانب العقل ، وكينية صدور الانعال من تعرة العبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | وارادته .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y*-7A | الشبه الخسة الموردة على صحةالتكليف، وأجوبة الطوائف عنها:ومبحث تعلق/همالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | بأضال الباد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YT-Y* | تصوير الشبهة التي تورد على صحة التكليف من جهة تملق علم أنه سبحانه بفعل العبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | أجل تصوير .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| YE    | ذكرٌ من قَبْلُ هذه الشبهة كدليل ومن أبي ذلك . وافتراق المعتزلة في الجواب عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | هذه النبهة الى اربع فرق - والتميد البحث بيان اختلاف الناس في حقيقة الملم ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | واختلافهم في حقيقة علمه تمالي ، واختلافهم فيا يتملق به علمه تمالي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y0Y1  | طرق الفرق الأوبع المذكورة في دفع تلك الشبية ي كفر أصحاب جهم بنعهم علماته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | بالحوادث قبل حدوثها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | المراجع المراع |

ريان ان عاد تال بغيل البد الإجهام في الازم وهره التوم لابدا عام الجه المبدئة المبدئة التوم وهره التوم لابدا عام الجه المبدئة المبدئة التوم التو

٧٤...٥ قول الاشعرى في المشهور عنه، وقول الماتريدية، ونحث عنم من اشارات المرام



الملامة الهقى الكبر صحب اعصبية الشيخ محد زاهد م اخسر الكواء ي وكل الميخة الإسلامة و الملاه الدياء سعا



الملامة الحكيم ، البحر المواج ، الجامع لاشتات العلوم ، التقالر المحجاج الشيخ ابراهيم بن مصطنى الحلبي للذاري للمروف بأستاذ العلامة الوزير راغب باشا الكبير صحر الكتاب ۽ وعلق حواشيه ۽ وترجم المؤاف العلامة المحتق السكبير ماح العنبة الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري

# كلمة عن كتاب اللمعة ومؤلفه البارع

لو كانت فى كبرباتالمواصم الشرقية لجان علية تتفرغ للبحث عن الكتب البالغة النفع فى مختلف العارم وشتى المواضع لموالاة نشرها ـ الآيم فالاهم ـ تحت إشرافها لتبدلت الارض غير الارض والامة غير الامة لكن أين تلك الهمم الوثابة التي تتفرغ لاعداد وسائل تغذية الارواحكما يجب غير منخدعة برخارف الحياة المادية؟ . وكم منكتاب في غاية النفع في موضوعه لايؤبه به بل بحمل مقدار مؤلفه في العلم أولايعلم أصلا ؟ . فطبع كتابه يعث مؤلفه حيا بعد أن كان نسباً منساً . وكم بين مآثر السلف من تراث ثمين ؟ . يقى محجاً عن الابصار إلى أن يطبعه أحد الطابعين اتفاقاً . فاضاعة مثل هذا التراث بعدم الاكتراث مجلبة لمقت الاجداد ،ولعنة الاحفاد . وللـكلام بحال واسع في هذا الصدد لكن نكبح جماح القلم ونرجع الى الـكلام،عن «كتاب اللمعة » فى تحقيق مباحث الوجود،والحدوث، والقدر ، وأفعال العباد وقد أحسن صنعاً الاستاذالاديب الحانة الفيورالسيدعزة العطار الحسيني الدمشقىحيث قام بنشر هذا الكتاب القيم في عداد مطبوعاته المتخيرة والمأمول أن يلقى سيادته كل تقدير من أهل العلم بطبع هذا السفر البديع الذي ألفهالعلامة الاوُّحد الجامع بين أشتات العلوم الشرعية والعقلية ، شُيخ مشايخ عاصمة الدولة السَّمانية، وأستاذ أسانذةالبلادالمصرية والشامةالشيخ ابراهيم الحلجالمعروف باستاذ راغب باشا ـ ذلكالعلامة الكبير والوزير الخطير مؤلف (سفينة الراغب ودفينة المطالب) ـ ولا يخفي على من عني بعويصات المسائل في علم الكلام أن من أكثر ماتضاربت فيه أنظار الباحثين ، وأعوص مااختلفت فيه آراه المتناظرين في علم أصول الدين تلك المبـاحث التي قام الكتاب المذكور بتحقيقها فن أحاط خبراً بطوايا تلك المقاصد ، وتمكّن من اجتلائها من انتهاج السيل الأقوم فقد انحلت أمامه عقدةالعقد، ومشكَّلة المشاكل ، وأصبح على بينة في باقى المسائل ، وكم تعب علماء اصول الدين فيالبحث عنأسد الطرق وأرشدها في تلك المطالب حتى ألفواكتبا ضخمة لدفع الشكوك ، واجتلاء الحقائق .

لكن حارت أفكار في استخلاص صفوة الصواب من بين كاماتهم المتشعبة جد التشعب وها هو مبحث الوجود الذي يدعى كثير من الناظرين انه بديهى التصور وهو وان كان ينظير بهذا المنظير بادى. ذى بد. لكن الباحث كلما ازدادغوصا فيهازداد البحث تشعباً أمامه فيتهفي مسالكه . إلااذا وجد صاحب قريحة وقادة يتير المسالك المتشعبة بيان نير المدرك فيسلك به سيل الرشد فينجلي له الموقف ، وكذلك مباحث حدوث العالم ، وأقسام القام التي لم ترل المقول في عقال عن كشف أ مرارها وحل ألنازها وهي في حاجة ماسة الى من يوضحها بكشامة بالذة ، وخيرة واسعة .

قل مثل ذلك فى مسألة القتناء والقدر ، وكم هلك فى مهاويها من أناس لم يهتموا الى من يدلهم على لهم، الأبلج فى هذا الباب ، واستسلوا لظلام الهوى فضاوا السيل، ومبحث أضال العباد لايفل خطورة من تلك المباحث بل هو وعر المسلك إلا لمن آثاه الله بصيرة نافذة تجلو ظلمات الهوى ، وتهديه الى مرشد رشيد يبصره فى موارد الردى ، ويسلك به مسلك الهمدى .

وهذا الكتاب الذي نحن في صدد الكلام عنه ، قد قام باستخلاص الصفوة المنتودة فيها أحسن قيام حتى أصبحت تلك المسائل على طرف النمام من المطالعين الكرام . وكان مشاخنا رحمم اله يوموننا جلة الكتاب في تلك المطالب الصعبة لسولة مأخذه ، واستيناته التاك المباحث أحسن استفاد ، بل يوجد فيه من استعراض الآراء وتحصها حالا يوجد في كثير من الاسفار الكبار وليس الحركاماية .

وقد صدق العلامة الوزير أحمد جودة باشا حيث قال في تاريخه عند ترجمة المؤلف: وواتبات فضل هذا النام الجليل لاتخاج الى شاهد سرى كتاب اللممة ، والوزير المذكور من المتصدين جداً فى مدح الرجال ، واستدراكانه الجمة على ابن خلصون فى السكلام على السلوم عا يدل على انه خريمة هذه الشهادة . ولا أكون مبالتاً إذا قلت الى لم أركتابا بهذا الحجم يحرى مثل هذا العلم الجمع السلامة

اسم المؤلف ونسبه

هو آبراهيم بن مصطفى بن ابراهيم الحلبي المذارى بالذال المعجمة نسبة الى المذارى جمع المذراة آلة تذرية القمح وقد نسب أحد آبائه الى صنعة الآلة المذكورة فشهر به المترجم .

مولده وأشياخه

ولد عجلب وحصل مبادى. العلوم هناك وصحبالشيخ صالح بن رجبالمواهى الحنييها وأمره بالإسترادة من السلم والاقبال الله لرؤيا كان المترجم رآما وسكاما الشيخ فيسل الى معمر فلوم على العلامة الارحد الشيخ على السواسى فى المقول والمتقول وكان شيخه هذا آية فى الذكاه وسمة الالحلامة " ومن دادهم الله بسطة فى العلم حتى كان يقول: أنى آكل كثيراً ، وأطالع كثيراً وأحفظ كثيراً ، وهو عمدته فى العلم .

ربعد أن لازمه سبع سنبن يتلقى العلوم من ومن سائر شايط القاهرة عاد الى بلده حلب بها جهم في المفتول فسئل عن المنتول فاظهر إنه لم عققه كما عبد لانصرافه الى المشول. مقالوا الها حيايضا الى المقتول أكثر من استياجنا الى المقتول. فساقر قاصداً الحجم على طريق الثام فاقام بعدت وأخذ عن عبد الفائل النابلي، وإلى المواحب الحنيل، وعلى الهادى، والياس الكردى، ومحمد الحيال ، والتعباب الغزى ثم حيزاً غذ بالحجاز عن عبد الله بن سالم البصرى، وابى طاهر الكواد فى مبر تظارم بحلس شيخه السايل فى أو ملازمة كلية فى المفتول والمنقول الى أن تخرج علمه فيها فيها . وأصبح مبد درب واشتير مثال بيانغ لاكان وسعة عله . ومن جلة شيوخه بمصر موسى الحننى ، وسليان المنصورى ، ومنصور المنوق ، وسالم الغراوى والشهاب الملوى ، والشهاب الدخبورى وغيرهم ، وقد أذن له المشابخ بالتدريس فدرس هناك مدة سبع سنينزدهم على دروسه طلبةالعلم غاية الازدحام ، ويلقى من السلما مايليق بعن الاستمام تقديراً خيم الانقاد قريحت وسنة علمه ومن جلة مااقراء تجاه دوراق الصاميين الدر المنحار ، وهو وأقرأ أويداً الهذاية وغير ذلك إلى ان اشتر بمصر غاية الاشتهار ، ونال دنيا واسعة من الاميد مدف كنا

#### سفره الى استامبول واتصاله براغب باشا

نم ذهب الى عاصمة الدراة الشايانية سنة ١٩٥٣ موفداً من قبل العلماء لرفع شكاوى صد سلمان باشا العظم والى مصر لاثارته الفتن بمصر بالدس بينالامراء فاقصل برئيس الكشاب محد الرائحب باشا هناك حيث كان من اختصاصه النظر فى الشكاوى التى ترد الى العاصمة كما كان مرجع سفراء الدول الاجنية ، ولذلك سميت الرياسة المذكورة ( نظارة الحارجة ) فيا بعد .

وَسِينَ عَلَمْ الوَرْبِرَ محد الراغب باتنا المعروف الله والنشل بغزارة علم صاحب الترجمة كلفه أن يقى عده ليكون أسناذا خاصا له فقبل ذلك واستمر هناك في بلينة العيش يتلنى الوزير المذكور منه العلوم وصاحب الترجمة هوالذي قابل تلك النسخ القيمة المحفوظة فى خوانة الوزير المشاراك الى اليوم يومن جملة ماقابله من الكتب الكيمة القنوطات المكيّة وقد أتى ياصل المولف المخفوظ فى وفية وقابلها به . ولسمى المترجم في السنخ المفتوظة بخوانة راغب باشا اشتهر سكت الحوافة المذكورة بالصحة الى اليوم ء وقد استمرت صلته بالوزير المذكور الى أن عين الوزير والياً لمسر منة ١١٧٧ فأراد أن يستصحه حيابا سافر الى مصر لكن شاءت إلاقدار أن يستم الاسافر .

### انصاله بشيخ الاسلام وحيازته للرتب العامية الرسمية

ثم أقصل بالعلامة شيخ الإسلام عبد أله بن محمد ألهيدى المعروف بالوصاف وخدم عنده يوظيفة التعبير والتفتيش مواظباً على التعريس وعن تلقى منه العلم هناك شيخ الاسلام محمد اسعد ابن شيخ الاسلام عبد ألله المجمدى المنظمين عن حواطر المترجم الرئيس العبدة الرئيسة الى أن وصل الى موصلة السليانية المعروفة عندم . وكان شيخ الاسلام السيد مرتضى أعلى قدره بعد أن اطلع على بعض مؤلفاته . وبعد وفاة ابن همات المحدث شنة ١١٧٥ تولى المترجم مشيخه الحديث بايا صوفياً بأربعين عيانياً عن كل يوم كما هو شرط الواقف ، وبجامع السلطان سليم ايعناً واستمر على تدريس الحديث جما الى أن مات .

وفاته وبمض مؤلفاته

اساعيل متى توفيه الآخرسنة . ١٩١٩ و دفن قرب ضريح إلى إبوب الانصارى رضى انف عنموا بنه المدرس اساعيل متى توفى سنه (۱۷۱ و حقيده الاستادعل والنف توفيستة ١٧٥٨ وحم، الله . و من بلو لغاله مذا الكتاب الذي سناه (اللمنة) وقد أأنه باسم واغيباشا الوزير كما أشار الى دلك فيأول كتابه . ومنها (تحفة الانجار على الدر المختار) وقد سبق ذكرها أيشنا . ومنها ( شرح جو اهر السكلام ) لقاضى عند الدين الابحر الى طور ذلك ما لاساجة الى ذكرها عنا .

وقال المرادى فى سلك الدرد : كان آية القه الكبرى فى العلوم المثلية والنتلية . . . ودروسه يحصر فها العلما ، وكان غالب محقتى الازهر تلامذته ، وأما تلامذته فىبلاد الوم (البلادالمهانة) فلا محصر ن كثرة اه .

وقال ابن عابدين فى عقود اللآلى : كان له القبول الثام ، وانتفع به الخلق الكثير، والجم النفير وكان فى الفطانة والذكاء على جانب عظيم عققا مدفقا متضلما فى العلوم العقلية والنقلية حتى قبل انه / لم يأت بعد الشهاب الحقاجى محقق مثله أه .

ومن أجل تلامذته شيخ مشايخ مشايخنا العلامة هبة الله التاجى وقد ترجم له فى كتابه (حديقة الرياحين فى طبقات مشايخنا المسندين) تضده الله برضوانه .

وهذا القدر من البيانكاف في الاشارة الى مقدار الكتاب ومؤلفه المحقق ؟

محمد زاهدالكوثرى



سبعان من وقف دون سرادق عود الأحمى عنول النظار ، وتضاءلت تحت شماع حجاب جلاله الاسمى ثاقبات الانكثار . ونظم بحكت عند المرجوات أثم نظام . واحكم يمدرته صنح الخلوقات أحسن إحكام تضى بما غاء على وفق عله الحبط الازلى، وتدر ما نشاه ، إبداء، الابدى جمل انسان عين الوجود وجود عين الانسان . وحملة أمانة التكلف بعد ماعله البيان . والصلاة والسلام على واسطة ذلك النظام . وعلى آكم وصحه لموث الرفني وهذاة الانام .

أما بعد فيقول الفقير ابراهيم الحلبي الحنفي . عامله الله بلطفه الجلي والحفي . هذه لمعة ستديها في دياجير الشبهات . مشتملة على مقدّمة وثلاث مقالات . فالمقدمة في تقسيم بحصر أنواع الوجوّد على طريق الاجمال . ليسهل على النفس تفصيله الموجب لغاية الاستكمال . والمقالة الأولى في بيان حدوث العالم بعد العدم وتفرد الواجب تعالى بالقدم. والمقالة الثانية في تحقيق القضاء والقدر وان كل عكن واقع عشيئة خالق القوى والقدر . والمقالة الثالثة في صحة تكليف العبيد . وأنه لاجدر(١) ولا تفويض كما يزعمه الجاهل العنيد ، وانما اقتصرت على هذه المسائل الثلاث لانها من أمهاتُ أصول الدين لايستننى عن تحقيقها طالب حق اليقين لاجرم سلكت في بيانها مسلك البرهان القاطم المؤيد بلوامع الحدس الساطع لايحتاح فيها بعد إعداد المحل . إلا إلى تيسير واهب العقل عز وجلُّ فنبعت بنت فكرتميس اختيالا في حلل التحقيق • ويضة خدر تتلاُّ لا \* في حلى التدقيق . علت قدرا أن يرفع حجاماكل خاطب، وأنفت كرا أن يكشف نقاما غير راغب (٢) فانه يعلى قدرها بعالى همته كما هو المأمول . ويغلي مهرها بصافي سجيته وليس(٣) إلا حسن التلقي بالقبول . كيف لا وهو ذو همة وقف دونها الفلك الدوار .وعزمة أرهقها تقلب الليلوالنهار أحيا دروسالعلمأوان اندراسها ، وجدد معالم المجد ابان انطاسها إن حاول معضلة تو منه اشتعالا ذكاء فطنته أو زاول شكلة تلاً لا صفاء منين قريحتة . ماتوارتالشمس بالحجاب إلا خجلا من أشعة أفكاره ، ولا تلفعت بالسحاب الاحياء من لامعات أنظاره على أنها نخبة ممااستفضته من تياره فكنت كالمهدى أحقر التمر الى هجر ، وومضة بما اقتبسته منأنواره فصرت كالمسدى إلىالبحر الخضمرذاذ المطر

<sup>(</sup>۱) يشير الى الكلمة المأثورة عن على بن أن طالب كرم الله وجهه ومى قوله و لاجد ولا تفريض لكن الامر بين بين بي بنى ان العبد ليس بمجود فى أفصاله كا يقول الجدية . ولا هو مسئل كما بعزى الى القدرية . ز .

 <sup>(</sup>۲) تورية عن العلامة الوزير محمد راغب باشا الكير مؤلف وسفينة الراغب ودفية المطالب ،
 وقد شهر المؤلف باستاذ راغب باشا . ز .

 <sup>(</sup>٣) أى ليس اغلاء مهرها إلا حسن التلقى بالقبول .ز.

إذ هو الحي قرات فكرالى المثلية. والمراج لكناه بعدا في القليقة . في هي في الماليقة بداعت منه الهاء وصائحت عنده الل أصلها قالمت بن يديد . الارال لدان كانك علمها بسوعه . وراود إلهائه مسئر الأقاق إصدء مامامته فضائة عنالية . وفراطة عنالية ، وطائر حدد مترطاً على . فد عنداً .

وطنا وطه لايرو فات وطه الإنواع البرية شامل وطانا أشرع مستنداً من واهب العقول وأساليف من فيمانه الأنجاس فاقول .

-1444

اعلم أن المرجود الحاوجي إما وأسب الرجود فاناه أو تكن الرجود لدانة والمكان إن استاج الل موضوع - وهو الحل الخوم 11 حل فيه - فعرض ، وإلا طوح . . والجوهر أن قبل الإندارة

المسية خادى وإلا فعيره . والجرد إما مؤثر أد مدير أو لازلا . الأول: 1 العفول العفولة من المقول الشترة المصيورة وتأثيمه بعض كرنيا(1) ادرمطا كأمير

الحق تعلق الأسهال من وقامة الجرعان على أن لاموار في الرسوم ولا أنف تعالى . والتاب : أما مدير اللاحمام العلية وجروح الشرعي السنة المشكرة أو سعر التزير أم السفلية

اما الإنسان من التال الانتخارة الى الإنتخاب ، ما بالسبة بالترق التنفيذ من الملاية الما كن الحاصر الواقعة والمواقعة المنافعة الم

ستند قبار مو وی این . واما تاثین باشا می فوم بر آیم خیران آر ساز فیه خدرد آور کی. منابع ناحه طبیعاً اما فیزلیاما آن یکن توادیشود طبا در میران خدامران این با مورتها در مع جدات الافتاق و انتخاب کراک ، و اتحالیدور با شاشان به این الامهاب وی اصورته الحسبة آو عصد نین عامل این اصورتان بیار وازی به انتخابی خیراناما و حرصور

وسيد ، و مصحه بوح ميد ، دري مصرو محروب و برخوه اما ان يوم مير تا د. و هرصور (۱) عمارل بدا أن يمم بينكام أمل السند وكام القارسة او ان ديل القلاسة في الباد المقرل الشعرة ميز بنام , و البرمان الكروائي و الششاطان في أمر الصادر من الراجبها لإختياري ويسرم في يان ماذا الرحوم على ملكن إد على بدرت على الإمهر من الطبائية من الشطاعة . و الكراجم .

والنسوف . د. ( () والعديد داجع اله الله و قاله باعتبار الحبر وعله ماسياتي . د. (م) أن ما لا يكون طرارا فياسين وكر دولا عدم أنا معوض حد ر . الافلاك والكراكب - أولا - ومى صور الناصر - وأما الجنم الطيعى فاما بسيط بمن أنه لايضها للجنم مختلة الطابح - إلى اقتسر أل المستم المناه الطبيعة والبورة والبورة والبورة والبورة والبورة والمناه المناه المناء المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه

وأما التابيل لحداوم) قاما عنيف بطلب الخيل الركز والأول اما عنيف على المداور الأول اما عنيف على الالملاق وهو عنصر الداول الحالم الموادق الموادة والوقية والتوقية أو عنيف باحداد باقتم وهو عنصر الداخلول وموجعه المجاوزة والوقية والتحقيق اللاودة والرطوية الحليق اللاودة والرطوية والمالية الملكة والموادق وأما المركزة والموادية الملكة والموادق الملكة من المالية الملكة من المالية الملكة من المالية والموادق الملكة من المالية والموادق الملكة من المالية والموادق الانتهاد والموادق الانتهاد والموادق الانتهاد والموادق الملكة من المالية والموادق والموادق الملكة والمالية والموادق والموادق الملكة والمالية والموادق والموادق الملكة والمالية وال

<sup>(</sup>۱) وذاك بالنظر الى عبد المؤلف. (. (ب) وبعط مذا الموخوع فى شرح السيد على تمفته الشلب الشبارات ، وكذلك في شرح عاضي داده على مفتص الجنسين وهجمها من كتبراتفن برلالهام بالمؤلف الحديث بالمؤلف من فارضح المقاسطة ما يتماني بالموت طبورهم مرمية ووهروهم مرمية وكان أخراد و إلى المؤلف المشترك القدر المشتل والمثالل وقد طلكان آخران كا هو مشروع في عقد وسمى عثل الشتر بالجؤرهر لكرى حركا المجروهرين ، وسيت المشتلات عبدت توافق المثلة البروج أين الوابت بالمركز ، والمتلعة ، والتنامين من مالية تمن عابد المشترك من عالية التمام كن من عابدة الموت عبد المؤلف المؤلف المالاوم لكن لابد را لالتام ، فحيث أدراج الرياح عندالجم كما هو شان الاستدلال باللازم على المالاوم لكن لابد را لالتام يه فهم . (.) يعني الكرف (الساد . ( .) يعني الكرف (الساد . ( .) يعني الكرف (الساد . ( .) يعني الكرف والساد . ( .)

(٩) أما العرض فواما أن يتعنى النسعة لذاته وحوالكي، أو يتنعى الانسمه إذاته وحو النسة.

() راما هم فو هذا ان يتمنى السندة لما ته بوطراتي از يتمنى الاتسندة لذه هو المتفاق والمعافى بنشي المساقية المن الارجاد المورجة حد مداقر مو المصل الذه و المتفاق المتفاق الما و المتفاق المواد و والمكافئة المتفاق مو المدد و المتفاق الما أقد ألم سيال . . . الأن الوجادة الذي هم مساق عركة المثلك الأعطم و الأدن المتفاق المن أنه به قطعة و يسلم أن الشعر في بين تشار رسم تعليما ان المتفاق المجافزة المتفاق المتفاق

الكول المتجهّات الصوبة : وهي متوكات الحواس الحش القاهرة من الإمواد ، والإشكال (المثالات والاموات ، والرواح ، والشوع ، والحوادة ، واليودة ، والوطونة ، واليومة ، والمتحدة ، والقلامة ، والمتلامة ، والمتلا وما فقالها ، وهي أن كانت واستة ميت اتشائيات والاميت انشافات ،

والتال الكيفيات الفسالية : كالحياق والتدويم والإدادان والادواك وسائر الإمورافنية ، وهي أن كانت داسنة سميت سلكم وأن كانت سرية التيمية الإرادان التيمية الإرادان التيمية الإرادان التيمية الإرادان التيمية الإرادان التيمية التيمية

وانمال الثيق : وحو الاستشاد الشديد للسويالاسكان الاستشادي وذلك اما ظهول الملائم ولا قول فيره ويسمى اللوة كالمصطبق ، أو النول في المائم ويسمى المنتف كالمسراحية . والراج التكيفيات المصلة بالتكيك : اما بالتصل الكالانماز والإستثارة النبط ، وإما بالتفسل

فكالتركي والأولية المسدد والمالاتوامل الموسية من الأول الإصافة، وهي السبة بين أمرين يمثل كل منها القيامة المالاتوامل عليه الأولية والمالية المالات والتالي والتالي الأون وهي استهائلت المالية المالات والثالث من وهي المنها الانتهاء الوامائية الوامائية والأن مرالياج الرحمة وعي نسبة بعن أجزاء

راتاند من وهي فيه الاثيار الويانيال الويان والآثار والهائز من مستمن من به بالمساد المناطقة المناطقة المناطقة ا التهدال المناطقة المناطقة

را روا مشرف ما يعدون مرافع في التواق من في القائد مقرض القائدة . () والحصاء السرف المواقع التواقع التي والمواقع التواقع المواقع التقافة ميوان أقال القائد ميوان أقال القائد ميوان أقال القائدين مؤسل المواقع المواقع

وأما المقألة الاولى ففيها ثلاثة فصول.

القسل الاول في الحدود والتم وأقدامها إعلم أن الحدوث سبو تيفر جود الما يتلفترو بسم سال تقرانا مسبوق كذا بكذا إشارة الم إن مفهره الحدوث من قوله الاحافة توقف تعتل مسبوقة المدون منة الرجود الاحقة الماهة, واحافة الرجود الى الماهة مؤذة المائنا بر الالاحافة المنافق والمحافق والمحافق الرجود الى الماهة مؤذة المائن براحافة الرجود الى الماهة مؤذة المائن برالاحافة المنافق عمل الاحافة المنافق على المحافق المحافقة المح

وأما قريم و عدم المدار المدم المدة و فناه عدم التأثير الاناثير السدم أى الواقع عند عدم المدارل فالام مجاركا في و لدوا الموتدوا إند الدراس الدراس الدراس عن الكان الدراس مناكان المدن به الله النافية أو توليا المدارل الارادرار) فلا تجار الارتجار الارتجار الارتجار الارتجار الارتجار الارتجار المائية في تصنعه بحسبا . وأما الراج فلاحتاج المائية الى الوجود في تحقيل أن الحارج والاحتاج في اللاحتاج والمحتاج في اللاحة بنافي المجرب الذاتي . وأما التاليات المائية الى الوجود في تحقيل أن الحارج المائية الى الوجود في المحتاج المائية الى الوجود في المحتاج المحتاج المحتاج والاحتاج في اللاحة المحتاج المحتاج والاحتاج في اللاحة المحتاج المحتاج والاحتاج في اللاحة المحتاج المحتاج والمحتاج المحتاد المحتاج والمحتاج المحتاد المحتاج والمحتاج المحتاد المحتاج والمحتاج المحتاد المحتاج المحتاد المحتاج والمحتاج المحتاج المحتاج والمحتاج المحتاج المحتاج والمحتاج المحتاج والمحتاج المحتاج والمحتاج المحتاج والمحتاج المحتاج المحتاج والمحتاج المحتاج والمحتاج المحتاج والمحتاج المحتاج والمحتاج المحتاج والمحتاج المحتاج المحت

<sup>(</sup>١)يعني كونه العدم أو المعدوم . ز .

أن المراد من القيام باللذات المؤيدة الذي هو يبيق مثيها أثنى عدم القيام بالغير من بهاب الكتابة، وأن كان المؤوم عندسية تخبر و ليس كشفرية ، كالمتافلات من تؤخم برد الما يبتد تمن الوجود ، لازمه وهو اتفالما المعرقولاتانها المؤرم مستميلة لبعاضات الذاتحان الكنين . وإذا تمين أن المواجب تمال موجود في الحارج وفرم أن ميكون جزئاستينيا .

قال سيد الحققين في حاشيه على شرح الطائع : اعلم أن عده الباحث الن أوردها الدارح ف كون الوجود عين الواجب أو زائدًا عليمني الكلات الدائرة على ألس القوم، وهمامقالة أخرى قه أشرنا فها سبق أنها بها الايدركها الا أولوا اليصائر والاالباب الذين خصوا بالحكهة الهالشة وفعل الخطاب ظلفطهاهمنا يتدرياض بهقوة القرير بوتيمله دائرة التحرير، فقول وبالله الدونين : كل منهوم معلير الوجود كالانسان مثلا قالته ما ينضم اليد الوجود بوجه من الوجوه في نس الأمر لم يكن موجوداً فيها قطعا . وعلم بلاحظ العقل انضاع الوجود اليم م يكان له الحريج يكونه موجوداً فكل مقوم مفار الوجود فروى كونهموجودا في نفس المعر محتاج الى غيره فو عكن ادلا عنى بالممكن الاما محتاج في كونتموجيوا الدغيره فكل مفهوم مقاير للوجود فهريمكن والاشرة بمكن بواجب فلانشىء من المجهومات المقارة الوجود بواجب وقد ثبت بالبرهان اذالواجب تعلى موجود فهو لا يكون الاعين الوجود الذي موموجود يداعه لا بأمر مفاير لذاته و لما وجب أن بكون الواجب جزئيا حقيقياقا بذاته ويكون تعيد بقاتعلا بأمرزاند على دانه وجب ان يكون الوجود أيننا كذلكُ ادْهو عنه مَلا يَكُونُ الوجود منهوما كليا يمكن ان تكونَ لطافراد ، بل هو ق هد داته جر في حقيقى ليس طيه امكان تعدد ولا انتسام وقائم بنقسه ونزه عن كونه عارضاً لدره فيكون الواجب هو الوجود الطلق أى المعرى عن القيد بشره والانتهام الله وعلى هذا لا ينتصور عروض الوجود المامة المحكة ، طيس معنى كونها موجودة الا أن لها نُعبة عضوصة الى حضرة الوجود القائم بداته وتلك النسة على وجوء مختلفته وأتحاء شق يقدفو الاطلاع على ماهياتها، فللوجود كل وان كان الوجود جَزُّتُها حقيقاً . هذا ملخص ماذكره بعض المُصَّعَيْنِين بشائِحَنا وقالدولا يعليهالا الراسخون في العلم ر فان قلت الذي يقادر الى الكون، عن لفظ الوجود مفهوم لا يمنع الشركة فكيف يكون جزائيا حقيقيا وأيضا المفهوم من لفظ الوجود ماللم به الوجود كما اشتهر في كلامهم فكيف يفعر بمنى لا فيهه أحمد . قلعة : الجواب من الاول أن الكلام في حقيقة الوجود لافيا تقادر اليه الاذهان من مدلول اللفظ فالفيجوز أن يكون منهوما كليا وعارضا اعتباريا لتلك الحقيقة المهتمة عن الاشتراك في حد كامًا كِفَرْوع الواجب بالقياس الى حقيقت . وعن الثاني أن المقتمع هو بمالفة البرمان وما يؤدى اليه لا الاشتهار ف ألسته الاقوام بتيهيد الأوهام تصريتجه على القعمة النائلة ﴿ كُلُّ مَاهُو مُعَنَاحٍ فِي كُوتِمُعُوجِودًا الْنُ غِيرِهِ فَهُو مُكُنُّ ﴾ وَمُولِطَيْفَ وهو أن المُعتاج في كونه موجوداً إلى غير هو موجد، بمكن تعلما لا المتناج في لكونه موجوداً إلى تدهو وجوده . ويندفع بَنظر دَفِينَ وهو أنه لما احتاج في موجوديتما في تعره فقد احتفاد ذلك مِن تعرج وصار معلولا أله موتوقاي ذاك عليه وكل ماحوكذاك عبو كمكن سواء سي ظك الغير الوقوف عليه وجوده أو

موجده . وعايريد كون الوجود عين الواجب أن الوجود في حد ذاته ينافي العدم وهو أبعد المفهو مات عن قبول العدم لا نماعداء لا يمتنع عن قبول العدم لذاته بل بواسطة الوجود ولاشك أن الواجب هوالذي ينافي المدم لذا ته لا ما ينافيه بو اسطة غيره انتهى كلامه . أقول: مرأده بالانصام بحرد التعلق، والاضانة لاالقيام والاتصاف وإلالناني مابعده منأن الوجود جزئي حقيتي قائم بذاته منزمين كونه عارضاً لفيره وانه لايتصور كونهقائما بالماهيات الممكنة بومراده ببعض المحققين شيخه مولاناقطب الدين الرازي مذاكله بالنظر الى الحارج . وأما العقل فلا حظامة في إدراك كنه ذلك الجناب الاقدس ظيس له وجود ذهني والا لكانت خصوصية وجوده الذهني ۽ مغايرة لحصوصية وجوده الحارجي فيلزم أن يكونهناك أمر يتواردعليه الوجودان وليس ذلك الانااهية وتدعلت بطلائها بالبرهان. وإذا علل وجوده الذهني فليس له حد يولا جنس، ولا فصل وليس هو بحنس ولافصلولا نوع ولاخاصةولاعرضعام يولاكلي بولاعام ولاخاص ولامظلق ولامقيدنعم تمكن رؤيته تعالىو تقع لمن شاه فيالدنيا(١)والآخرة بلاكف وكذا يمكن تصوره بعنوانات والحكم عليه بمفهومات انتزعها العقل من بعض صفاً ته وأضاله بقدر وسعه. قال اليس الملطى أن للعالم مبدعا لا تدرك صفته العقو ل من جهة هويته وائما تدركها من جهة آثاره اذ هو الذي لايعرف اسمه فضلا عن هويته الامن نحو أفاعيله وإبداعه وتكويته للأشياء فلمنا ندرك له اسما من نحو ذاته . بل من نحو ذاتنا . وقيدنا الماهية بالتقرر لأن ماهية المكن لها تقرر وتحقق في نفسها من حيث هي هانها في تلك المرتبة وان كانت عارية عن اعتبار الوجود الزائد وكذا العدم المقابل لكن اليقين حاصل بأنها ليست نفيا محضا وعدما مطلقاً . والالما صح التوجه اليها نظراً الىنفسها والتالى باطل . فإن قلت التوجه اليها هو وجودها الذهني فلا يكون له تقرر دونه . قلت معلوم بالبداهة أن المتوجه اليه لابد له من ثبوت في نفسه ليتوجه اليه . فإن قبل إذا كان العلم أزليا فلا سبق ثمة . قلت نحن لاندعى السبق وانما ندعى أن لهـ ا تقرراً في تفسه تقرراً ما مغايراً لتبوُّتها في علم الحق تعالى ازلا وأبداً كما أنه مغاير لوجودها الخارجي والدمني أبدا . برهانه أنهلو لم يكن لها نوع تحقق وثبوت في علم الحق سبحانه لكانت أعداما صرقة اذكان الله ولم يكن معه شيء غير. في الآزل فلاوجود للا شياء في الخارج ولا في ذهن مخلوق هناك اذ لا علوق في الازل فلو لم يكن لهـا نوع تحقق في علم الحق أزلا لكانت أعداما صرة بالضرورة واذاكانت أعداما صرفة امتنع تعلق العلم بها بالضرورة لأنالعلم وانتلنا انه ليس صورة عقلية بل اضافة عمنة أو صفة حقيقية ذآت إضافة فأنه لابد فيه من نسبة مخصوصة بين العالم والمعلوم بها يكون العالم عالمًا يذلك للمعلوم.والمعلوم معلوما لذلك العالمو تلك النسبة هي المعبر عنها بالتعلق.ومن المعلوم أن التعلق اتما يتصور بين مهايزين ولو بالاعتبار ولاتماير الا بأن يكون لـكلمنهما ثبوت في الجلة فانه مالا ثبوت له أصلا لا اشارة اليه بوجه من الوجوه وكل ماهو كذلك يمتنع أن يكون متميزًا ضرورة أن كل متميز يصح أن يكون مشارًا اليه حسا أو عقلا فا لاثبوت له أصلا يمتع

<sup>(</sup>١) عند مثبتي الرؤية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج . ز .

ان يكون متميزاً . ومن المعلوم أن العدم الحيض أى ما يفرض ما صدق لهذا المفهوم على تقرير اتصافه به المستارم لأن لايلاحظ بوجه ما في علم ما ولا بوجه كونه عدما محمنا لاثبوت له أصلا والا لما كان عدما محمدًا هذا خلف فلا تمير له أصلًا فلا يصح أن يكون طرفا من طرفي النسبة الق هيالتعلق فلإيصرأن يكون معلوما فلوكانت الاشيا. في الازل أعداما محمنه لاثبوت لما يرجه من الرجوء لم يصح أن تكون معلومة للمن تعالى أزلا أصلا لكن علم الحق سبحانه وتعالى عيطأزلا بحسبع المطومات قطعا ظبا ممايو ظبا نوع تحقق وثبوت أزلانى العلم المحيط الذى هو نفس الامر لأن نفس الامر هو المرجع للا مور وأحكامها وانه سبحانه هو ألاول الذي لاشي. قبله ، وعلم أزل محبط محميع المعلومات الى منها علوم الخلوقات ومعلوماتها فهو المرجع للامور وأحكامها جينا الممبر عنه بنفس الامر وقيل نفس الامر هو العقل الاول الذي هو اللمن وفيه أن المعلومات ان لم تكن ثابتة في عله تعالى قبل ارتسامها في اللوح لوم الحال الذي تدمناه و الا ثبت المطلوب وقد يراد بالأمر في قولهم الماهية ثابتة في نفس الآمر عين الماهية . ولبس المراد ما يغهم من ظاهر النظ من كون الماهية مظروفة في نفسها بل هو كناية عن أن ثبوتها ذاتي لها لامن خارج بناه على أن الماهيات غير مجمولة وهذا أيضا من قبيل قيــام الجوهر بذائه كما قدمناه فالماهية ثابتة في نفس الامر بالمنيين معاكما لايخفي ولاح فك من هذا أن الحدوث لايتصور في المستحيل العدم الصرف المجرد عن الماهيةالمتقررة . بيانه أنه لاوجود في الحارج الا اليويات وأما الماهيات فوجودها على فقط وحيث لاهوية الستحيل ظيس له ماهية متقررة نعم له ماهية ينتزعها المقل من هويات يخترع الحيال ذواتها ، وينعلق الوهم صفاتها، وبحملها عنوانا لتلك الهويات المفروضة ليحكربسبها على تلك الهويات ياستحالة وجودها في الحارج مثلا . فعني فول «شريك الباري مستحيل » أن كل فرض عا يغرض ماصدق لهذا الدنوان على تقدير اتصافه به يمتنع وجوده في الحارج فمني كون شريك البارى لاماهية له في العقل أنه لاماهية له متحققة مُتقرَّرة في نفسها بسبب إمكان تقرر هوياتها في الحارج يرشدك الى ذلك أنه لما أثبت أبو هاشم من المعتزلة علما لامعلوم له كالسلم بالمستحيل نسبه الامام الرازي الى التناقض حيث قال: لامعني المعلوم الا ماتملق به العلم غاذا قيل المستحيل يتعلق به العلم وليس هو بمعلوم كان فى قوة كون المستحيل متعلقا للعلم وليس متعلقا له مم أجاب عه بأن له أن يصطلح على أن متملق العلم اذاكان مستحيلًا لايسميه معلوما واذا لم يكن مستحيلا يسميه معلوما ورده السيد بأنه اصطلاح لافائدة فيه ثم أجاب في شرح المواقف بقوله : والانصاف أن لانظن بكلمة تخرج من فم عاقل العبث فيحمل كلامه على ماصرح به ابن سينا في الشفاء من أن المستحيل لايمكن أن تحصل منه صورة في العقل هي له في نفسه بل على ضرب من التصبيه فلا يمكن أن يتصور شيئا هو اجتماع النقيضين أو شريك البادى تصالى بل يتصور اجتماع السواد والحلاوة . مم يقول لايمكن اجتماع بين السواد والبياض . وكذا يتصور مشاركة زبد لمسرو في الانسانية تم يقول لاتمكن مثل هذه المشاركة في وجوب الوجود الفاتي وقيدنا العدم بالاطلاق ليمم أقسامه الثلاثة فيتنسم الحدوث أييشا اليها كإسترى فى التنسيع وها نحق نشرع فيه باذن اند تعالى فتفول: ويتنسيم الحدوث الى ذاتى ، ودهرى ، وزماتى .

فالداتي مسوقية وجودالماهية بعدمها الذاتي الذي لهافي نفسها النيرالمنافي لفعليتها ووجودها في الواقع وان أردت توضيح على وجه الاستقصاء فألق سمع قلبك لما يشلى عليك وهو أن الماهية اذا لاحظها المقل في مرتبة ﴿طَلَاقُهَا الحقيقِي الذي هو خُلوها عن كل قيد حتى عن قيد الاطلاق وهي لا بشرط شيء لم يمكنه أن يحكم عليها بحكم أصلا تم يلاحظها في راتب تنزلما الاسبق فالاسبق الى أخص خصوصها فاذا نظر فيها من جهة أنها هل لها أجوا. أولا ، قسمها الى بسيطة ومركبة ثم أذا نظر فيها من جهة أنها هل هي صرف الوجود أو صرف العدم أولا ولا قسمها الى وأجة الرجود، ويمتمة الوجود، وممكنته الوجود أما الأوليان ققد تقدم الكلام عليهما . وأما الثالثة فلا شك أن امكانها غيرها اذ هو القيد الذي ميزها عن قسيمها تأولى مراتبها التي تحصل فيها ولا توجد في تسبعيها ملاحظة كونها ماهية قابلة للإمكان. والمرتبة الثانية ملاحظتها مع الامكان . والمرتبة التالثة ملاحظتها مع وجود علتها التامة أيضا . والمرتبةالرابعة ملاحظتهامع عدم علتها التامة فاذا لاحظها في المرتبة الأولى فقط ولم يلاحظ معها شيئا آخر وجد أن الذي لها من ذاتها في تلك المرتبة كونها ليسا صرة وسلباً بسيطاً ومعناه أنه ليس هناك شي. لا أن هناك أمرا مفهومه الليس فان قلت اذا لم يكن هناك ثي. فما الفرق بين ماهية المكن وماهية المستحيل؟ قلنا ان ماهية الممكن لها تقرر في نفسها وفي علم الله تعالى كما تقدم . فان قلت ماهية المستحيل كَذلك · قلنا نعم لكن بنبعة تعلق عله تعالى بالعقل المشوب بالوهم . والحد الفاصل أن ماهية الممكن لها التقرران وماهية المستحيل لها التقرر الفرضي فقط فلنستيقن ولتؤيد كون الماهية في داتها ليسا صرفا وما قالدالرئيس في الشفاء على سياقنا قاله في الإشار التموأنت تعلم وأن حال الشيء الذي ليس باعتبار ذاته تحليا عن غيره قبل حالًه من غيره قبلية بالذات وكل موجود عن غيره يستحق العدم لو انفرد وانما يكون له الوجود عن غيره

واما ماقاله الشاران أن الماهية المساولة لها عن ذاتها أن ليست ولها عن غيرها أن توجد والآمر الذي عن الدات قبل الآمر الذي ليس عن الدات واعترض بأن المملول لو استحقت ذاته اللارجود لكان عتما لاتكنا والذات حاد الصبح القتول في المطارحات والشرعات عن استحاق الماهية اللارجود أن المستحقاقها الوجود . وذكر أنه قبل استحقاقها الوجود قبل الماء المادات والمحرود من ذاته . ولا بلام عنه أن يستحق اللارجود . فأن المستحق للاوجود هو المستح فاذن وجوده مسبوق بلا استحقاق الوجود لا بالمداوج و . وأنت نجيه بأن هذه منالفة غاشته من عدم القرق بين السلب السبط والسلب المكرك وعدم القرق بين منذ الواقع وبين مرتبة ض الماهة . وتحقيق ذاك أن السلب السبط الساحية مناه رضها وليستهاريطلانها في ذاتها لارضها عن طرف من طروق بروالالدين الكام كالالارار الرائد . الاسترادان سيون المال الموادل المدروان المدروان المدروان المدروان المدروان المدروان المدروان المدروان المدروان ولم الدين الداروان وإذا العنب المهام المدروان المدروا

كُمُّ إِنَّ مِنْدَا الأَوْمِيَّةِ لِيسَنَّ أُومِيَّة مَنْيَا أَوَانَا مِنْ تُسْبِينَ الْمَالِينِ مَنْسِينَ تَما لَلَّهِ الرَّفِيلُ فَالْمَا الرَّانِ عَلَى الرَّادَ مِنا عَلَى الصِورَ مِن اللَّهِ المَّالِمَةِ المَالِمَةِ المَّمِلُ كان في الاصطلاح على الحائل الراماع في القبية الى تكرّل لبسن الفينيات اللَّه مِن أستان الإجرد كمية الومان الله في المردع على التقوير الثابة بعضها للرجد كمية الله التوارد الثاني . والمردع على النها الأحرد الثابة بعضها للرجد كمية الله الله الأور

(١) والآيس ، الوجود والليس ، العدم في مصطلح الثلاشة . ز . (٢) وعمل ذلك أن لمبة المتنور لل المتنير وعان، وضبة لتنتير لل المتابد دعر يونسبة التابت واما الندم ظلا يمكن جم أنواعه فى نعريف واحد فلتعرف كلا منها على حدة فقول الندم الله يقول الموجد غير مسبوق بليسية الماهية وبارمه اتشاء الماهية لان الماهية والاستخدام المسابق كان الماهية وميض المسابق كا تقدم وفقى اللازم \_ بعن الليسية - يسئلام نفى الملاوم - يعنى الماهية - ومن اتشاه الماهية كان الموجد مرف الراجيد وصرف الوجود هو الراجية الماهية المناه المعرفي والومان . والمعرفي كون الوجود غير مسبوق يا المناه المعرفي متكم أذ الوجود في الراقم أهم من الوجود غير مسبوق وكان الماهية على مسبوق يتم متكم أذ الوجود في الراقم أهم من الوجود المتكم غير مسبوق بالماه الماهي الماهي المناهي المستعرفي عاداة جميع الومان في طرف الماهي المستعرف عاداة جميع الومان في طرف الماهي .

الفصل الثانى: في بيان النسبة بين كل أثنين من أقسام الحدوث والقدم وفيه مباحث .

المسحت الأول: أن النسبة تعتبر تارة بين مفاحيها المصدرة . وحى الحدوث يوالقدم وأشرى بين معانها الاشتقاقية وعى الحادث والقدم .

المبحث الثانى بأن صور النب بين علم الإنسام عمل مشرة صورة كانه ينطأ من أشط الأول. مع كل واسد نما بعده عمل صور . ومن الثانى مع مابعدة أربع . ومن الثالث مع مابعده كلات . ومن الزابع مع مابعده ائتكان . ومن الحناص مع السادس واسعة .

البحق التاك : أن هذه السب كلما بيها تميان بانتياراتفاهيم المصدرة. وأما باعتبار المعلق الاستفاقة في المستفقة والارج المعلق والمارج المعلق والارج المعلق والمارج المعلق والمارج المعلق المستفقة في المستفقة المستفق

-المبحث الرابع : ان مواد هذه النسب خسة أشياء .

الأول : الموجود التي لم تسبق فسليه ليسبة الماهية ولا وجوده الدهرى عدم دهرى، ولم يتعلق وجوده عادة ولا مدة وماذاك الا واجب الوجود لغائه جل وعلا

ً الثّانى ; الموجود الذى سبقت فسليته للسبة الماهية ولم يسبق وجوده عدم دهرى ولا 'نسلق مادة ولا مدة وليكن العقل

الثالث : الموجود الذى سبقت ضليته ليسية الماهية وتملق وجوده عادة ومدة ولم يسبق وجودم الزماني الدهرى عدم زماني ولا دهري وليكن الحركة التوسطية للفلك الأعظم

ً الرابع . ألموجود الذى سبقت فسلية للمسة الماهية ووجوده الدهرى عدمه الدهرى ولكن لم يتعلق وجوده عادة ولا مدة وليكن النفس الناطقة . الحَامس: الموجود الذي سبقت فعيت ليسبة الماجةووجوده الومائى أو الدعرى عدمه الومائى . اوالعرى كالمولد . طلائول : القدم المدافق الدعرى . والثانى : القدم الدعرى، والحنوث الدائق ولمثال : القدم الومائى والعرق ، والحفوث الدائق . والمراجع : الحضوث الدعرى، والدائق. والمناصر: جمع أنواع الحضوث . واعلم أن ما ذكرنا من أحوال النسب مبنى على بجرد الاحتمال المنتقل وأما بالنظر إلى البرامين الآيتة الموجدة العصوت الدعرى كما سواء تعالى فالنسب على غير مذا الوجع كاستراء مناك أن علما أنه تعالى .

المِحث الخامس: في وضع جدول تذين فيه هذه الاقسام وموادها ونسبها وألقاب نسبها على طريق الرمز وذلك ؛ انا اقتصرنا على الحروف فأخذنا من ألفاظ الاقسام كلا من قاف القدم ، وحاء الحدوث ، مع كل من ذال الغلق ، ودال الدهرى ، وزائ الزماني . ومن ألفاظ المراد باء الواجب ، ولام العقل ، وها. الحركة ، وسين النفس ، ودال المولد ، ومن ألقاب النسب نا. التباين، و(جه) العموم والخصوص الوجهي، والعين، والصاد من العموم والخصوص المطلق وطول ذلك الجدول خسة عشر بيتا ، وعرضه سبعة بيوت . فقى الضلم الاول : وهو الايمن الطول المادة التي لم يصدق عليا شيء من المنسين ، وفي الثاني : المادة التي انفرد بالصدق عليها المنسب الأين ، وفي الثالث : المنسب الاين ، وفي الرابع : المادة التي صدق عليها المنسبان ، وفي الخامس: المنتسب الايس، وفي السادس: المادة التي أنفر د بالصدق عليا المنتسب الايسر، وفي السابع : ألقاب النسب . وقدمت الصاد على العين في علامة العموم والخصوص المطلق ان كان المنتسب الابمن أخص من الايسر ، وعكست في العكس ووضعت فوق الجدول ضلماً عرضا في كل بيت منه ترجمة الفنلع الطولى الذي تحته ي ثم وضعت دائرة وقسمتها ستةأقسام متساوية وكتبت في خارجها على كل نقطة من النقطالفاصلة بين أقسامها قسها من أقسام الحدوث والقدم ووصلت بين كل نقتطين منها بخط كتبت عليه لقب النسبة بينهما مع ماراعيت في الجدول من تقدم الصاد على العين والعكس لكن لا يمكن فيها معرفة أحوال الموادكما يمكن في الجدول فهو مغن عنها وأفيد منهاكا أن ذكاء الفطن الليب من عن الامرين ووانماذكرتهما أبر إزاً للمعقول لرأى المين فإن النفس أل المحسوسات أميل وللمعقولات المتجلية محللها أقبل لاتها أول شيء ألفته وبه توصلت الى ماعلمته

النصل التاك في البرعة على ثبوت المغنوث الدعرى بخيع المدكنات وبيان أنه لاخلاف في المغنوث الدائم لكل سأوت ، والحفوث الزماق الزمانيات ، وانما الحلاف في المغنوث الدعرى . وقبل المؤنوش في ذلك لابد من تقسيم إيمال بحسر أقسام المؤجودات ليتعنع توادد أنوا المغنوث والقدم عليها بالنفى والاتبات فاقول مستنيعنا من وجوده النياش ومستسيعا من جوده المذون الاغراض المحافظة أو خارج عنها . إذ زمان أو زماني أو رماني ما وزمان مما يكون أو خارج عنها . أما المسكن فو ما يفسب إله الجسم بـ ( في ) ومن أسكنا له لابحوز أن يكون

هذه صورة الدائرة

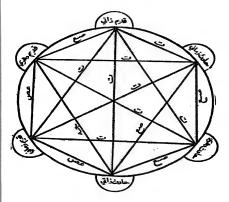

وهذاهم صورة الجدول

| وهماه هي صورة الجماول |                           |                   |                          |             |                            |                     |  |  |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|---------------------|--|--|
| القاب النسب           | ماانفرد به<br>النتسبالايم | المنتسب<br>الإيسر | مالجتمع فيه<br>المنتسبان | النتب الابن | مأانفرديه<br>المنتسب الاين | ماباينه<br>المتسبان |  |  |
| مح                    | J                         | قد                | ب                        | قَدُ        |                            | هسد                 |  |  |
| ت                     | ^.                        | قر                | ·                        | قذ          | ب                          | لىد                 |  |  |
| ت                     | لمسد                      | خد                |                          | قذ          | ب                          |                     |  |  |
| ت                     | ٠٨٠٠                      | J>                |                          | قذ          | ب                          | નં                  |  |  |
| ت                     | ٥                         | حز                |                          | قذ          | ب                          | لمسد                |  |  |
| مص                    |                           | قز                |                          | قد          | بل                         | سد                  |  |  |
| جه                    | سد                        | حذ                | اله                      | قد          | ب                          | ·                   |  |  |
| ت                     | سد                        | حد                |                          | Jā          | alı                        |                     |  |  |
| ت                     | ٥                         | حز                |                          | قد          | alı                        | v                   |  |  |
| ص                     | لىد                       | خذ                | ^                        | قز          |                            | ب                   |  |  |
| ت                     | سد                        | حد                |                          | قز          | ^                          | J٤                  |  |  |
| ت                     | د                         | حز                |                          | قز          | •                          | بلس                 |  |  |
| عص                    |                           | حاد               | سد                       | خذ          | اله                        | ب                   |  |  |
| عص                    |                           | حز                | ٥                        | ۔           | لمن                        | ب                   |  |  |
| عص                    |                           | حز                | د                        | حد          | س                          | بله                 |  |  |

غير منقسم ولا أن يكون منقسا في جبة واحدة فقط لاستحالة حصول الجسم في النقطة أوالحط فهو اما منفسم في جَهتين فقط فيكون سطحا ، أوفي الجهات الثلاث فيكون بعداً . فاذا كانسطحا لايجوز أن يكون حالا في المتمكن والا انتقل بانتقاله فهو حال في الجسم الحاوى المشكن . ولابد أنَّ يكون،عاسا للسطح الظاهر من المتمكن من جميع الجوانب والا لم يُكن مملواً به وهذا مذهب المشائين، وعليه فالجسم الكل ليس في مكان كا أنه ليس في زمان وهو الآمسح لآن الزمان والمسكان رضيعان في غالب الأحكام، وإذا كان بعداً لم يجز أن يكون عدما موهوماً لا نه متقدر لا أن البعد بين جو انب الدن أعظم من البعد بين جو انب الكوز وكل متمدر متمين في نفسه متميز عن غيره ولا شيء من العدم يمتمين ولا متميز فلا شيء من المكان بعدم فهو بعد موجود ، واذا كان موجودا لم بهو أن يكون عُرضاً لتوارد المتمكنات عليه وسريان أبعادها فيه . ولاشيء من العرض كذلك فهو جوهر ، واذا كان جوهراً لم بحو أن يكون ماديا والا لزم تداخل الجواهر المادية وهو مِن البطلان ومين في عله فهو جوهر مجرد بواذا كان بجرداً لم يجز أن يكون،مفارقا للمادة ذاتاكالمفل والنفس والاامتع سريان أبعادها فيه فهو واسطة بين الجرد الصرف والمادى المحض والتداخل لايمتنع بن بجرد ومادي . ولا استبعاد في وجود البعد الجرد بعد التصديق بوجودالصور الحيالية والمنامية المعلومة بالصرورة وهذا مذهب الاشراقين وعليه فالجسم الكل في مكانه . وأما المكاكي ويسمى المتكن أيضًا فهو الجسم المذكور لامن حَبِّث أنه موجود أو جوهر أو نحوهما بل من حَبِّث أنه متصل قار ممتد في الجهات الثلاث • ومن أحكامه أنه يصح انتقاله عن مكانه بالكلية بالحركةالقسرية كما في الجاد ، والبات بوأجواء العصرالفسانية كما في الحيوان ، والانسان، أو يصم الآينية الى مكان آخر فتبدل نسب أجرائه الى أجرائها فيداخله أو أجراء مكانه بالحركة الوضعية . كما في الفلكيات أولا ولاكا في كل المنصر .

و تنبه و براينسب ال المكان بداق/ويان سقيق ويجازى . فالمفتق ليس الا الجسير من الميئية التي ذكر ناما ، والجازى أفسام .

الاول : جزؤه المقداري المتميز عن جزء آخر في الوضع كا حد جوانبه .

الثانى : جرزه النبر المقدارى ألذى لم يتميز عن جرء آخر فى الوضع كالهيولى والصورة . الثالث : حدوده كالسطح والمحتلة والتنطة بالقوة كمانت أو بالفعل .

النالث : حدوده كالسطح والحند والنفظة بالقوة كانت أو بالفعل . الرابع : أعراضه القارة السارية فيه كالبياض ونحوه

الحاس : مانى جونه كفلك زسل بالنسبة الى الفلك الأطلس . وما عدا هذه الاشياء لاينسب الى المكان بعرف) لاحقيقة ولا مجازا . وانحا ينسب اليه يم التي همي اعم من (ف) اذكل ما في الشي. فهو معه وليس كل ماهو مع الشي، فهو فيه فأنا مع الدة والحردلة ولست فيهما .

وأما الزمان فله معنيان أحدهما الآن السياف وهو كيال الحركةالتوسطية ومانتطبق هي عليه غير مفارقة أياه مادامت موجودة بوالآخرالزمان الممتد المتصل. وهو مقدار الحركة القطمية وماتوبيد هى منه وتعليقها وكا أن الحركة التوسطية السيالة غير الآن الذي هو طرف الزمان والقصل المشترك يتنقسه الماضي والمستخبر وغير قائم به بايراسم اياه : وقائم بحرم الفتاك الاقسى الذي هو موضوع وبالآن السيال تمكال الحركة التوسطية الدورية والاستفاية جياً . كابالزمان يقد جمع الحركات وبالآن السيال تمكال الحركة التوسطية الدورية والاستفاية جياً . كابالزمان يقد جمع الحركات التعلق للمستجرة وغير المستجرة و والآن السيال والحركة التوسطية الراسمان الزمان والحركة عنى القطم التعلق في اداء التنطقة الفاحلة المنط كما اذا فرض مرور وأس مخروط على سطح والإنتان المومية التي هي أطراف الازمة والاكوان في حدود المساقة التي هي الحدود الموحومة للحركة بمنى القطم أن الآن (١) الرحمي في الرامان لا يكون الا واصلا والقطة منها موحومة واصلة ومنها موجودة عاصة كا في حدود الحركات القطعه وإلم إذا الم

وأما الرماني فهو الهيئة الغير القارة وليست الاالحركة . ولها معنيان .

أحدهما : حالة بسيطة شنصية مي كون المتحرك متوسطاً بين المبدأ والنهي كونا شنصيا سالا مستمر النات الضخصة مادامت الحركة باقة غير مستخر بالنبية ال حدود مافيه الحركة فلاعالة من أن غرض في زمان الحركة الركة فلاعالة قبل دان الحركة المركة المنتحرك مو افاقده من الحدود لاتكون في كا الموافقة والمتبعين و وهذه الحالة البسيطة عصب غنى ذاتها السيالة الغير القارة عسب نسيها اللازمة لها ال خدود المسافة بالموافقة بقال لها الحركة التوسطة وليست مي عسب نفسها من الموجودات الدفية الروحة ولا الموجودات التعريجية الحصول بل مي من الموجودات الومائية التي يستميم وجهودها ورمائة كان تكون بنهام مورتها وزمائة تكون منهام مورتها وزمائة تكون منهام مورتها وموجودة في لاعلى سيل الانطباق على استداده بل على أن تكون بنهام مورتها مورتها وحرجودة في لاعم من مورض يقال له أنه آن أول الرجود و رابتداء الحصول على خلافي الانسر وللوجودات الدفية فالحركة بذا المني لا يتصور انطباقا على مسافة ما متصلة ولا على زمان ما ولا على أمر عدود المسافة وعلى آن غير مقسم من آنات الوان الدات اطباقا سالا أبدا على حد فير منتصم من دانات الومان الموافقة وعلى أن غور مقسم من آنات الوان الومائة المداته المسافة ما منتصة ولا على من حدود المسافة وعلى آن غير مقسم من آنات الومان الومان م

والثانى : هيئة متصاة مى القطع المطبق على المسافة المتصلة مايين طرفيها المدأ والمنتهى يقال لها الحركة القطعة . وهى تدريجة الوجود غير قارة الإجراء. اتما وعاء هويتها وظرف حصولها الزمان وحدودها المرهرمة الغير المقسمة أكران مفروطة فى الوسط بحسب حدود مفروطة فى المسافة ، وآنات موهومة فى الزمان . فالحركة بالمفى الأول خارجة عن الحركة بنا المغنى غير كانة با بل واسمة اياها وقائمة بوضوها ، وملاك راسيتها لها استعرار دائها البيسية الشخصية

<sup>(</sup>١) الطرف ليس الا الآن ,

البيالا وحم استران البيال إلى المقود الرحيث في المناقد . وأما الانها من مكاني رومان منا ! في الإدمام المكانية للفتية إلا الله قد ترج من الابراج الإلازان الاسالية فيا بالميار جسيع أن مكانية إليام البيارة المراقبة الميارة الله الميانة في دولان وطورة المها الالاتفاق المام الالاتفاق الم مركبا الرحية الاستدام المنافق المتاح . إما المالين عن علد الالتمام الحدة في الواجه

مر در موسوسه مستخد مستخد من الفي الرمان والمكافرة) تبالى ، والبردات المرتمة من أقلى الرمان والمكافرة) و تبدير بي ما بياسيا الركزمان بعدولته نومان حقيق و جارى . قاطنين لهن الا الحركة كا

كسناه بواتبارى أتواع .

الاران : جوزه وهو للامن والمنظيل اللفائح ما جوزان من الزمان بعني النطع . الثاني : طرفه بالفرة وهو الآن النامل بين للحق والمستقبل . الثان يا والآن البيال الرئيس الزمان بعق القطع .

الخالف ۽ الآن السيال الرئيم الزمان جي النطح . الرابع ۽ المصرك طاع في الزمان باعتبار حركته .

 (۱) أي حد الثانان بها . ز .
 (۲) ولفظ المدين وكان الله ولا تهيد مدي أعرجه اين جان والحاكم واين أبي شية من به شول معاد حديث النماري وكان اللهولا تهيد خده ي . ز .

ة ولى مناه حديث البخارى وكان الدولا تهيه هيره به . ز . (م) توق قبل الميلاد سنة ويهم وهو القائل بأن مامة الكون هي الماء . ز . (و) كان موجوداً سنة 197 فيل الميلاد وهوكان يقول ان المطل مهما الرجود . ز .

(a) على موجودة منه چهها على البردارومو المنا يكون على المواه . و. . (a) ترق قبل البلاد سنة يرمه و هو الناقل بأن سادة التكون هي الحواء . و . وانبافتليس(١) وغنالحويس ، وستراط من أهل النية ويونان . وحالسية ألاصول، وغيرم عن عل سنتهم من الاوائل والصعراء والنساك .

والتول بندم المالم ، وأزليا الحركات انما طير بعد ارسطاطاليس لانه شالف الندماء صريحا وأبدع هذه المثالة على قياسات طنها حية وبرهانا فنسج على منواله من كان من تلامذته . وصرح النول فيه مثل الاسكند(۲) الافروديي، وتأسسطيوس ، وفرفوريوس ، وصنف يوظى المنفسب الم أفلاطن في هذه المسألة كتابا (۲) وأورد فيه هذه الله .

قال الامام الفاراني في «كتاب الجمع بين الرأيين(٤) » وما نظن بارسطاطاليس أن يرى أن العالم قديم وأن أفلاطن على خلاف وأيه . فأقول ان الذي دعا هؤلاء الى الظن الفيح المستكر بأرسطاطاليس الحكم هو ماقاله في كتاب طونيقا أنه قد تؤخذ قضية واحدة بسينها بمكن أن يؤتى على كلا طرفيها بقياس من مقدمات ذائمة شال ذلك . هل العالم قديم أم ليس بقديم . وقد ذهب على هؤلا. الخالفين أمور أما أولا فان الذي بؤتى به على سيل المثال لايحرى بجرى الاعتماد . وأيضا فانه ليس غرض أرسطاطاليس في كتاب طونيقا هو بيان أمر العالم لكن غرضه بيان أمر التياسات المركبة من المقدمات الذائمة وكان قد وجد أهل زمانه يتناظرون في اللذة على عمي خير أم شر وكانوا يأتون على كلا الطرفن من كل مسألة منهما بقياس مقدماته ذائمة، وقد بين ارسطاطاليس في ذلك الكتاب وفي غيره من كتبه إنَّ المقدمة المشهورة لايراعي فيها الصدق والكذب. لان المشهور ربما كان كاذبا . ولا يطرح في الجدل لكذبه . وريما كان صادة مستمملا لشهرته في الجدل ولصدة في البرمان . فظاهر أنه لايمكن أن ينسب اليه الاعتقاد بأن العالم قديم بهذا المثال الذي أتى به في هذا الكتاب . ومما دعام الى ذلك الغن أيضا ما يذكره في كتاب و السياء والعالم يه أن الكل ليس له بدء زماني فيظنون عند ذلك أنه يقول بقدم العالم . وليس الامر كذلك اذ تقدم قِياس في ذلك الكتاب . وفي غيره من الكتب الطبيعية والالهية . أن الرَّمان اتما هو عدد حركة الفك وعنه يحدث وماجدت عن التيء لايشمل ذلك الثيء . ومنى قوله أن العالم ليس له بدء زماني أنه لم يَكُون أولًا فأولا بأجزائه كما يتكون البيت مثلا. والحيوان الذي يتكون أولا فأولا

<sup>(</sup>١) يعده الشهرستانى تلقى الطهن داود عليه السلام وانتهان الحسكيم كما يعد فيناغورس تلفاهن سليان عليه السلام ويعد مقراط تليلة فياغورس لكن التاريخ بعيد عن تصديق خلك كله الا أن هذا ليس بموضع توسع لبيان ذلك بل فيها عواه الشهرستانى والقنطى من الآولد الى هؤكد الفلاسفة في العالم اعتذ بمنعاع عن عودت اليهم . وحشد رجال الفرون المتباعدة في صعيد واحد ليس بجيد وكذلك حور مالم ينبث عنهم اليهم . ( :

 <sup>(</sup>٧) في عبد ملوك الطوائف بعد زمن اسكندر بن ظينس . ز .

 <sup>(</sup>٣) قال القفطى تجود الرد عليه عيى النحرى بكتاب كير صفه في ذلك . ز .

<sup>(</sup>٤) يسنى وأبي أفلاطن وتليذه أوسطو وكان أوسطو وزير أسكندر الفاتم المعبور . ز .

بأجرائه فان أجراءه ينفدم يعدما على يعنى بالرمان والرمان حاسد عن سركة الفقاص فسال أن يكون خدوله بد. رمالي . ويصدر بلك انه انها يكون من ايداع الباري جل جلاك اياد دلمة يشون معموده بده ولها ، ويسمع بمعموده منه يممون عن بهمان مبدول من بده بهد . بلا زمان وعن سركته حدث الومان ومن نظر في أقلوبية في الربوبية في كتابه للمروف بالرلوبيا لم يعتبه عليه أمره في الباته الدائع المباح بهذا العالم الأواد في نلته الانتاريل أطهر من أن يعلى وهناك بين أن البول أيدمها الباري على تتاوه لاهن تي، واليا تهسست هن الباري سيحانه وهن ارات ام ترتب رقد بين أبنا في و البياع الطبيع به أن النكل لا يكي أن يكون سنو ته بالبشب والانفاق، وكذاك يقول في النام حاد في كنام، و السياد والنام ، ويستدل بالنظام (1) البديمالتي يرجد لأجزاء المالم بعدما مع بعش وقد بين حاك أمر المال كرمي وأنيت المالة الفاحلة وقد بين ماك إبدا أمر المكون والحرك فاته شير المكون والقدرك وكا أن اللاطن في كنايه المعروف والمارس ودأن كل كرد وكرده بقا لكردناك كلفتار بطاطاني وطألوا جا أدارات موجود فاكل كائدة ثم ترف الداللول في أجواد العالم الجسيانية و الررسانية وين بيانا شاخيا أنها

للها حداد، عن ابداع البارى لها وأنه عو وجل عو العلة القاعلة والواحد الحق مبدح كل شيء على حسب ماينه أخاران في كتبه في الربوية مذا ماقاته بالفائد أم قال: وقو لا أن هذا الطريق الانها اسليك في عدد الثالة هو الطريق الأوسط ومن والكرناه كما كن ينس عن علوم وأن متقالا فرطة منطق في الله المنطق سيري مورسه ويون مسيد. في القول درينا أنه فيس الإحداث أهل المقاهب والنسل والعراق وسال القرق مراامل ومنطقات والبات السائع والفتيس أمر الاإداع مالارطاطالهي وقية الأعلامان وإن يسلك سيانها التي MANUAL. ماري . قال في التيمات (بع) ونحن تقول كانك بدأ أوتهمه من صريع المثل الإيريك الوهم الاستمت البال بالأسر عبني سنونه الذالي واستناوه في فيلة الثاب الى البيئة التناملة للرجوع الرجح بالمرعان

الباني اجداعي عند الحالياء الايستكار كراه من البرهانيات باراق البرامين أحد عن يسطك سيليم هداد عن أرسالطاليس واعرابه وأصعابه ويمنى الحمود الرماق أي أن يكرن لوجوده بد زماق مسبرق برمان سابق وعدم مستمر فهوم كاذب و ابطاله يسلاما الرجدان من شاريات عشول مذاق الدفلاء و من يسع صعراع فدالا عن أفلاطن وأسالاته أو شركاته فشيء من البنك المنون (۱) ومن جلة ما كان يقوله ارسطاطالهي وكل تظام يدل على وجود النقل به طملت عده (١) وادن الله عن يعزله الرساطاني و عن عام يدار عن وجرد السان يه حديث عدم المدة حجم ة فلاحقة المائان على المدار عن وأعرائهم المقاللة عن أما الشمحال، أن مادت والم السفة الاسكندرانين الترام على طور لكامل فلسفة أعلاطني مفياكنه العبرساق والتفطر وابن أن أصبهمة من أندًا قاصاد فلاسقة البونان ماجاق المقبقو مندأواك التمويل من كتب البريان التي ترجمها حنين بن اسحاق قلا به الباحد، من مراجعة ما كتبه النريون أيندًا في مؤلامالنلاسفة وظ. فتهم ليستغلص من ون الاقوال المتفاقة ما عن بالتعويل عليه . 3 .

(y) المكام البارع مع خد باقر الداملية المرق سنة و و و و . ر .

لايصلم لان ينخذ حربما للخلاف ويؤتى به مشالا للمسألة الجدلية الطرقين الفاقدة في كلا طرفيها للحجة البرمانية كا نقل عن التعليم الأول في طونيقا الشفاء (١) قاذن لا يعقل الا أن يكون حريم الخلاف ومثال المسألة الجدلية فيا أورده أرسطاطاليسومن يقيسبه هو المعني الثالث أعنى الحدوث الدهرى والاستناد إلى المبدع الصانع الخرج لنظام العالم بحملته من العدم الصريح الى الوجود في الدهر بابطال الصدم وابداع الوجود دفعة واحدة دهرية لابمدة ولا عن مادة ولا بآلة واداة وحركة فهذا لم ينتظم عليه برهان من سبيل العقل الى زمتنا وعصرنا والظانون بأرسطاطاليس هذا النان دعام الى ظهم هذا تصريحاته في كتبه الالجية والطبيعية بأن الانيات الشريفة المبدعة لم يسبقها في الاعيان عدم بل أنما مسوقيتها بذات الفاعل الاول لاغير وأنما تأخرها عن الحق سبحانه تأخر بالدات فى المرتبة العقلية واضافة الفاعل الحق اليها بالابداع والايجاد والكائنة كائنة عن الفاعل الحق من بعد ﴿ لا كُونَهَا ﴾ في الاعبان الحارجية ومنا خرة عنه سبحانه تا خراً بالدات ، وتأخرا بالوجود فى الاعيان وأضافته جلذكره اليها بالصنع والتكوين والمبدعات فىحير المنرمدوالكانتات بالقياس الى عالم الثبات في حبر الدهر :وبقياس بمضها الى بمض في حير الومانُ وأن الر.وسالئلاثة الى عنها الكون ـوهي مبادى. الكائنات هي الحيولي ؛ والصورة؛ والعدم، والعدم لا رمان ولا يمكان ولا اختلاف عليه في شيء من ذلك أصلاً .نعم ما قله عنه هذا الشريك المصلم (٢) كالناص على أنه يسير مسير اعتقاد القول بالحدوث على المني الثالث المتنازع فيه كما هو سيل شيخه الامام أظلاطن الألمى. ونقل مثل ذلك عنه أيضا بعض الناقلين لآتاويل الآوائل فاذن كلمات أرسطاطاليس في هذه المما لَة متنافعة متضادة ، والعالم بمضمرات القلوب ومكنونات الضهائر عالم الغيب والشهادة .

سه به مساعد من مرا اطراق الراداى هو المناور مدين حسابلمان اليوروهو نسب المركد التوسطية الرسطية المناورة المناو

 <sup>(</sup>۱) كا سياتى فسر ذلك قريبا . (.(٧) يعنى ابا نصر الفاران وهو الحام الثانى كا أن أرسطاطاليس يعد الحلم الاول فيتشاركان في الاعتراف لكل منهما بأنه معلم . ز .

فلا يصح أن يعى بهما القدم والحدوث الذاتيان بتة(١) ولاأن يتوهم ان حريم النزاع هوالحدوث الوماني أما يشعر أن من العالم المبحوث عن خدوثه نفس الومان وعمله ، وحامل عمله والجواهر العقلية المفارقة لعوالم الازمان والاماكن رأسا فكيف نظن بأفلاطن وسقراط ومن في مرتبتهما من أقاخم الفلاسفة وأتمتهم أنهم يثبتون الحدوث الزماني للعالم الاكبر ويقولون أن نفس الزمان وعلم وحامل محله والجواهر المفارقة مسبوقة الوجود بالزمان وحاصلة الذات في الزمان وليس يتفوه بذلك من في دائرة العقلاء والمحملين (٧) فلقىد أصاب الثبيغ الرئيس ابن سينا اذ قال في التعليقات تعليق السؤال الذي يسأل في الاشياءُ السرمدية · وهو بمل كان وقت لم تكن موجودة فيه ، فهو كا يقال: هل كان زمان لم يكن فيه زمان . فأذن انما المقول من مذهب أرسطاطاليس أن البارى. الأول جل ذكره انما يتقدم على بعض أجزاء العالم الاكبر أعنى المبدعات تقدما بالدات محسب المرتبة المقلية فقط لانقدما انفكاكيا في الوجود محسب حاق الواقع البات فهي متخلفة عن الباري سبحانه في المرتبة العقلية بحسب حدوثها الذاتي لا في متن الأعيان الخارجة عن لحاظ الدمن وحاق الواقعالصريح بحسب الحدوث فيالدهر وعلى البعض الآخر أعنى المكونات تقدماذاتيا بحسب المرتبة المقلية لمالها من الحدوث الداتي فحدجوهر الذات من تلقاءنفس الماهية المعلولتق الوجود بالقياس الى بارئها القيوم. وتقدما آخر أيمنا انفكا كافي من الواتع البات وحاق الأعيان الحارجيما لها من الحدوثالدهرى من سبقالعدمالصريح على وجودها في الدهر فهي متخلفة عندسبحانه في المرتبة العقلة وفي حاق الاعيان الحارجية جميعاً . والمستبين من سيل الاقلاطونيين أن التقدمين الداتي والانفكاكىء والتخفين بحسب المرتبة العقلية وبحسب الواقع البات فى ظرف الاعيان يعيان القبيلين جيماً . فالعلم الاكر بأسره وبجميع أجزائه من عالمي الحلق والامر ، وأقليمي النيب والشهادة بالاضافة الى البارى الحق سبحانه محسب التأخر بالذات ، والتأخر التخلفي في منزلة هذا الحادث اليومي مثلاً ; وإن هذا الامن من جهة الحدوثين الذاتي والدهري لكل ماني عوالم الحلق والامر وأقاليم الغيب والشهادة على الاطلاق العمومى والاستيعاب الشمولى .

وأذُ قدتين لك أن حد حوم التزاع هو الحضوث الدهري بخيع المكنات مزر المبدعات والكائنات وأنه الذي عول عليه جل العقلا. وأكاضل البشر فقد حان الشروع في نظم البرهان اللبي على هذا المطلب الشريف فنقول :

من المتصرح لديك أن كون تقدم ذات العلة ولا سيا العلة الجاعلة الفاعلة في ذات المجمول تقدما

<sup>(</sup>۱) أى قلما مثل البة . ( . (٧)بالنظر الى رآى من يرىمان الزمان عبارة عن حركة الفلك وأين تكون الحركة قبل ابداع الفلك ؟ . ومن المعابره ان اعتبار أحوال المتغيرات مع المتغيرات هو الزمان ، واحتبار أحوال الاشياء الثابتة مع الاشياء المتغيرة هو الدهر ، واحتبار أحوال الاشياء الثابتة مع الاشياء الثابتة هو السرمد في مصطلحم . وذكرى ذلك تنفع في مواضع شقى من الكتاب .

بالدات بحسب المرتبة العقلية من فطريات العقول الصريحة والاذهان المستوية وعليماجاع الحكماء والعقلاء كافة • والمعلول لايكون موجودا في مرتبة ذات العلة الفاعلة الجاعلة اذ الوجود يصل الى ذات المعلول من ذات العلة وانما يكون بن العلة والمصلول معية في الوجود بحسب مرتبة ذات المعلول(١) وبحسب متن الاعيان لابحسب مرتبة ذات العلة فالعالم الاكبربجميع أجواء نظامه الجلم متأخر عن مرتبة ذات البارى الفعال جل ذكر ، يتة (٧) و اذتبين أن الوجو درْ٣) الآصيل في من الاعبان عين (٤) ماهية البارى الحق ونفس حقيقته فالمرتبة العقلية وحاق الوجود العيني هناك واحد وموجوديته سبحانه فى حاق كبد الاعيان ومتن خارج الاذعان هي بعينها المرتبة العقلية الذاته الحقة من كل جهة لأن وجود الموجود العيني في الذهن اتما يكون بانسلاخه عن الوجود العيني وتمثله في الذهن بوجود ظلى غير عبى أذ لو كان موجوداً فى الذهن بوجود عنى مع الوجود الظلى للزم المحال لامتناع اجباع الوجودين لماهية واحدة معا فانهما متباينا الذات متقابلان بالخواص والاحكام فيمتنع اجتماعهما في موضوع وأحد بعينه • فأذاكان الوجود العيني بعينه نفس جوهر الحقيقة وليس في قوة العقل واستطاعة الدهن سلخ الماهية عن جوهر ذاتها وسنخ نفسها وأنحاء الوجود غير مبدلة لقوام جوهر الدات وحقائق جوهرياتها أصلا. فاذن يكون بحصولهالذهني موجوداً في الاعيان وعلوطا بحواص الوجود العيني ومحفوةا بأحكامه بالضرورة الفطرية والا لزم أن يكون الشي. في الذهن منسلخا عن جوهر ذاته وسنخ ماهيته وذلك خلف محال فلذلك يمتنع حصوله فى الذهن فوجوديته المتأصلة ف حاق الاعيان ومثن الحارج بمنزلة مرتبة ذات الانسان أو ماهية العقل مثلا من حيث هي في عالم الامكان. فاذن تأخر العالم عن المرتبة العقلية لذاته الحقة جل سلطانه تأخراً بالمسلولية هو بعينه التأخر الانفكاكي عنه سبحانه بحسب وجوده سبحانه في حاق الاعبان وتقدمه سبحانه على العالم تقدما بالملية محسب مرتبة الذات هو بعينه التقدم الانفرادى في متن الأعيان وكذلك القول حالك ف التقدم بالماهية بل التقدم بالدات مطلقا فاذن التأخر بالذات عن البارى الحق الاول سبحانه مطلقا سوا. عليه أكان تأخرا بالمدولية ، أو تأخرا بالماهية ، أم تأخرا بالطبع يرجع الى التأخر

 <sup>(</sup>١) فتكون معية المعلول بالسلة في الوجود من آن إحداث المعلول لاقبله فيكون المعلول عتاجا الى العلة حدوثا ويتها. . ( . (γ) أى البنة . ز .

<sup>(</sup>٣) أى الوجود الذى يكون مُبدأ الآثار الحارجية لا الوجود بالمنى المصدرى الذى هو من المعقولات الثانية لان تراع القوم في الأول دون الثاني . ر.

<sup>(</sup>ع) وعينة الوجود بهذا آلمني للذات مذهب الفلاسفة ويوافقهها لاشعرى في الواجب ويغرد عنهم ليلمكن قائلا : أن الوجود عين الدات في المكن إيضا - ولمل المناطق على القول بالدينة في الواجب التحاشق عن إيام التركيب فتج من ذلك القول بأنه الوجود البحث - ومال اليهم في ذلك كثير عن يقال لهم المحققون من المتكلمين لكن يلتبس هذا الرأى برأى الصوفية في الوجود مرة على فعدة الجامه من طوائف تشكيرا التيب عن الحؤمش في ذات الله وصفائه . ز .

الإنسكاكي الدهري . وتقدمه جل ذكره بالذات مطلقا سواركان تندما بالعلية ، او تقدما بالماهية أو تقدما بالطبع يرجح الى التقدم الانخرادي السرمدي . وليس بصح أن يقاس ما هناك بالصمس وشعاها وما ينهما من التقدم والتأخر بالدات بحسب لمارتية النطلة والمبدق أن الرجة العقلية لدات الشمس الاتمان كا تحرو به الألس موراً وظور به الافراء فورا لما طبح أن المرتبة العقلية لدات الشمس يما هي ليست بعنها على الرجود في متن الاجهان كما هو سيل الأمر في إكمة العالم جل جلاله ي

وأيضا لوكان الصادر الاول سرمدى الوجود في متن الاعيان مع جاعله النام الواجب بالذات الدى الرجود في متن الاعيان عين مرتبة ذاته ونفسسنخ ماهيته لزمآن بكون الجموليق مرتبةذات الجاعل ومعة في متن الاعيان معية ذاتية بخسب مرتبة ذاته وباعتبار نفس ماهيته ولايتصور لنفس ذات الجاعل ما هي هي مرتبة عقلية متقدمة تقدما بالذات على ذات الجمول ووجوده أصلا ليس وجود الجاعل في متن الاعيان الذي بحسبه المعية على هذا التقدير هو بعينه نفس مرتبه ذات الجاعل وصرف سنخ ماميته وقوام بحث حقيقته بما هي هي فكيف يتصور اذن لذات الجاعل ونفس ماميت مرتبة عقلية ورا. مرتبة الحصول في متن الاعيان الذي هو ماعسبه الممية فاذن يلزمأن تكون مرتبة نفس ماهية الجاعل من حيث هي بينها هي مافيه وعسه معة الجاعل والجيول بالسرمدية في حاق متن الاعيان كما أن مرتبة حصول الوجود في متن الاعيان كذلك فيبطل تصدم ذات الجاعل على ذات الجمول تقدما بالذات محسب مرتبة نفس الماهية بل يكون حصول الوجود في حاق متن الأعان الدات الجمول مع مرتبة نفس ذات الجاعل التي هي بعينها مرتبة حصول الوجود لذات الجاعل في حاق منن الاعبَّان ممية بالمرتبة الذاتية ثير متأخر عنها تأخرا بالذات وتأخرا بالمطولبة وأيضاً يكون الممكن الذات الباطل في حد ذاته موجودا ثابتا في مرتبة ذات الواجب الحقُّ من كلُّ جمة ، وتسويغ ذلك كله ان هو الا الحروج عن فطرة العقل الصربح والحيود عن سمت سييله وخرق اجماع كافة العقلاء وشق عصام وبالجلة مأهو الاالتخلع من القرينة العقلانية والانسلاخ عن القرعة الإنسانية فاذن قد استبان أن تقدم الجاعل الواجب السرمدي بالذات على بحموله الاول ، وعلى العالم الكبير الذي هو جلة بجعولاته محسب الوجود في متن الاعيان تقدما سرمديا انفكاكيا من اللوازم المقتضاة لحصوصية الحقيقة الوجوبية الذاتية الترهى بعينها الوجود المتأصلين حاق من الاعبان والا ارم أن يكون الجعول من جوهريات ماهية الجاعل من حيث هيهي وان بكون المكن بالذات من ذاتيات حقيقة الواجب بالذات ضرورة أنه لايكونَ في مرّبةً نفس الماهية الاذاتياتها وأما لوازمها وعوارضها فاتما تكون فى مرتبة متا خرة عنها بالضرورة النطرية واذا أنطبع في صحيفة خاطرك صور نتائج المقدمات البرهائية، واستنار صقيل جوهرك بلمات القضايا الحدسية والوجدانية وأن الواجب القنوس مختص في أوج أزليته بالقدم وأن ماسواه ممنو (١) في

<sup>(</sup>۱) أى مبتل . ز .

سنيد. أمنا (c) سنة الندم (c) في من ذاك أن ينقط من الراء اخس المكر الام اللير من وبيد الذي شكاء فيأ تنهم بالمركة والناب النديج الذي شكاء النظومان الانسامالية النديم الوماق الكون السور ألوالدة السبة بين كل الين من علد الاضام المستحصر كلها تباين مسب مودوی صنبون مصور مواهیه علیه چه ای اداری من همه الاصام احتساطار کلیا آبادی احسیه انقبوم وآما پایتیار الامتراخ فی موضوع فسلة مایا کشاک رهی قدیم نظریار دهری مع جادث

سهوم واند پسهد رو بندخ ک موصوح صف شهر معمد زمی سیم مسلیکو تعرف م جند. سیکنا واقتان حوم و خصوص سطان و حما سادت زمانی بیم سادت ذکل آو دعری و ما قبل و میری مر الاعص والكان مسلواة وحما عدم خال مع لدم عدى وسادت ذائق مع سلوت معرى ومرامط كلالة الراجب بثل احدوللنكن الايت الملدث والتكن الشيا لمادث ويقية النكام علم عا يُتم في السب الطالة الإ لية السرم والخصوص من ويته كانيا غير موجودة عا و ورحد بدقة لنبة للساراة التي للوجودة فيا تندم وجسكا زموها للبرق الجمول الآتي وأنما وسناد سنا سر الدائر دس أن ما تلم بني حيدا احتار بعان تصور النام والمدوث الدمري، والرق ينها

مردن الذائد والرماقي شيما قلة رودها عل الادمان . (و) أوران او معدد فرانستال در (و) رمايكون سوة بالعم يكون خادة بد روع من مسمور وجود من مسمون مرد وي وموسون مسيرة بالمراة على عليه بعد المراة على عليه المراة على المرد المرد الم كلة أمل الحق عن المليا ومن رمم ان النام لا أول له شخصا أو نوطاً فير ناف السائم سني، فاسد

الزاج سوج النباج الدالمية طوس النكر . د .

## مذه صورة الدائرة

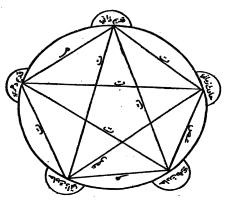

(٣١)

## وهذيه صورة الجدول

| القاب النسب | ماانفرد به<br>المتسبالايس |     | مااجتمع فيه<br>المتسان | المثنب<br>الايمن | مأأنفردبه<br>المتقسب الاين |    |
|-------------|---------------------------|-----|------------------------|------------------|----------------------------|----|
| ٢           |                           | -15 | ب                      | قذ               |                            | سد |
| ت           | سد                        | حذ  | ·                      | قذ               | ب                          | ٠  |
| ت           | سد                        | حد  |                        | قذ               | ب                          |    |
| ت           | 3                         | ķ   |                        | قذ               | ب                          | J. |
| ت           | سد                        | خذ  |                        | قد               | بي-                        |    |
| ت           | سد                        | طم  |                        | قد               | ب                          | •  |
| ت           | د                         | حوّ |                        | قذ               | ب                          | س  |
| ٢           |                           | حد  | سد                     | حذ               |                            | ب  |
| عص          |                           | حز  | ,                      | حذ               | س                          | ب  |
| عمى         |                           | حز  | 3                      | خد               | س                          | ٠٠ |

## وأما المقالة الثانية فغيها فصلان :

آنسل الأول في النتخاء والندر. أما التنخاء بالد ويقصر فله ممانكترة في الملغة سنها الادار، والنمراغ ، والنصل ، والامتفاء والابرام ، والحلق والاتهاء والموت ، والامانة ، وإحكام الدمل ، والاتفاذ ، والايجاب وإتمام الوطر ويلوشه وغير ذلك. وعندا أهال الدم قلم المقدومة، أو قول ملام صدر عن ولاية عامة . وقبل(١) هو موضوع القند المشترك بينها وهو انتخاء النهم، واتحاء . وأما القدر بنتح إلهال وتسكن فهو تبدين كيّة الشيء ، والتخديم ، والحكم . وأما معناهما اصطلاحا فهم عشرة (٧) أقبوال :

القول الاول للانشرى وجهور أمل السنة : وهو أن القنط، إدادته (٣) تعالى الازليغالمطلقة بالاشياء على ماهي عليه فيها لايوال ، والقند إيجاده إياها على قند بخصوص في تواتها ، وصفاتها، وأضافها ، وأحوافها ، وأرستها وأسباما العادية .

القول الثاق الصوفية : وهو أن القنماء عادة عن الفيض الاقدس الذي به حصلت الاعمان الثابة واستداداتها الاصلية في اللم الآول ، والقنو عبارة عن القبض المقدس الذي به حملت تلك الاعمان في الحارج بلوازمها ولواحتها . وبيانه اجالا أن الذات العلمة من حيث هي فيست

- (١) وفى الخريح أن الايمام هو المنى الرحد النظ التصادق الغة وباق المساف منه عنه .. (٧) وبولا عليا قول النوالى في الأربعين و والنشاء هو الوحم الكل الاسباب الكلية الدائم والتدر مو تجد السباب المسودة بقدر معلوم التدر مو تجد الميابا المعدودة بقدر معلوم لابريه ولا ينقص > وقول الاسبابي في شرح الطواح و التضاء عارة عن وجود جميع الخلوقات في الحضوظ وفي الكتب الميابي يتعمة وجملة على سيل الإبداع > والتدر عبادة عن تصليله ولعل المصنف عدام اراجين الى القول السادس فترك ذكرها . و.

سنته بهي من الإثبية لاستفارا لمام وقوق النام و أنها أساؤها السينة اكان منها بلنامه الله الميزن فيها الاطن أن الجين من الاثبية أنها المناس الدائل من الدائل المناسات في دونا ما ياضع هم الاثبان و أنها المناسات من أنها المؤسسة من الإثبية أنها المناسات في دونا ما ياضع هم المناسات المنا

هوات . هم ان الا<sup>د</sup>ميان اثنابية اعتبارين أحدهما اعتبار أنها صور الاسماء والأعر اعتبار أنها حقائق الاميان المفارسية ، فهي بالاحتبار الاول كالاجتان الارواح بالاحتبار التاني كالارواح الانجان

در التوان الحالية في المتحال والمن المتحال المتحال المتحال المتحال المتحال المتحال المتحال المتحال المتحال الم والإسمال المتحال المتح

ينهيدة على الأجداد الخارجية . لا امر قد منذا طير الت صحة قرية ذائميات عصرة . وعصراً لقام بأن يصعيم قال الماليات مير قد علقاً الانها تمكن روستهم في اخر عبرالاراي منظلاً الأن المامل يتنص شيئين رالا شيئين اليهيد ، والركزي ينحل الل المبيطة لرسير، تشمل اجراء المالية ، وصحم قال الحراري عصراً المناسعة الى الوجاء الدين المسالحة المباراة المواقعة أرات عمية المراجلة الانتران الم

على وأحد . مر الثالق في الحديث القصي و باجاري كلكومال الاستردية فاستردي أهدكم بورطالاستردا. الاطلب المداية والرادارة با فالجد فالأوارة المداية فقد سيعات يردها له يتقامو وهده الكرم . - من معادد المدارة المسالم المسالم المسالم المدارة المدارة المسالم المدارة المسالم المسالم المسالم المسالم الم

الرحل الدابة والرائبة عاقد التاليد الخارة الدابة هم سيحة بيريده به يتضع رفعه مدارع. وفي القدر علاوات ما خلاف إلى إمال المبارك المبارك المبارك من المادة واستشلام الأرمام وسرت تشهر لمنائل القدماء والفدر . ولا يكل المبارك الرحل المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك الم إذا المباركة . رز . ولا يكل المباركة وكان المباركة المباركة المباركة المباركة المباركة المباركة المباركة المائة

 وتمقيق المقام ، أن الجمل قسان ، بسيط وهو الذي يتعدى الى مفعول واحد نحو ﴿ وَجَعَلُ الطّلّاتِ وَالْتُو يَ مَا فَ الطّلّات والنّور ﴾ ، ومركب وهو الذي يتعدى الى مفعولين ، وهو قسان أحدهما أن يكون الحلّ بين مفعوليه صحيحاً مفيداً تحرّج سل أنه الالنان موجوداً . والناني أن يكون غير مفيد تحريجهل أنه الإنسان انساناً والأولان ناجان لجمع الماجات بسيطة كانت أو مركبة عند المحققين ، وطه يحسل قول المتلت على الاطلاق ، والمنفى عنده أنما هو الجمل بالمني التالك وطبه يحمل قول الناني عمل الأللة .

وأما القول المنصل فلا يمكن فيه التأويل ولارجه في فرق التحقيق وقد شرب هذا الشرب المفرق، من منع الورداء عند باب هدينة المبا بانية () عوانقال الملة التحدي بالمفيقة ما يكون سيا المفردة اللهي و المفتدن أوصافة موطاهم"، وكون الماسات المفاوضة له بمل وصفحاتها إلى أما كرانا المفاوضة في من الماسات المفاوضة الماسات المفاوضة المفروضة المفاوضة المفروضة المفاوضة الم

أن القطأء أقتصاؤه تمالى فى الأزل لما كيكون من الأشياء على وجوء مسية مخصوصة منطبقة على ماهى عليه فى الوجود ، والقدر حصول الاشياء فى الكون على وفق مافى القضاء . القول الواجح: ماذكره الإمام الرازى فشرح النسط الساج منالاشارات ونسها الواجب بجب

<sup>(</sup>۱) هو العلامة الحمكيم المتكلم جلال الدين محد بن اسعد الدواني صاحب المؤلفات المدورة المتوفى سنة ٩٠٨ على الصحيح . وزوراؤه جاسة بين منوع الاشراقيين ومشرب الصوية وهو من المفطريين بين صالك المتكلمين ، ووالفلاسة أن والصوفية وكان شيخا الملامة عمد خالص الشرواني يقت النظر الى كثير من المسائل المتعاربة فى كنه . وسمى الدوافى كتابه هذا بالورواء . وهي الم دجلة ما بشرة وأى فيها على بن أبي طالب كرم الله وجه فى شاطى، دجلة فسمى رساك والورواء . تسمية لها بالم الهير المذكور . ز .

<sup>(</sup>٧) هذا مصطلح الفلاسفة سرى الى بعض متأخرى المتكلين القول به في مواضع حذراً من القول بالقسم الدائق في غير ذات الواجب جل جلاله لكن قبرهم القول بالحدوث الدائق في مواخع بجرم الى القول بهاق مواضع اخرى فينعل نظام القدم والحدوث عندهم بما ليس هذا موضع شد حد ...

أن يكون طالماً بكل عمد الانكل عمد لازم عنه بوسط أو غد وسط يتأدى الله بعيته قدرة الذي هو تفصل تصافه الأول تأديا وأجا اذكان ام تلايمب() لايكون انهى نقال الاماء!النصاء هو الملحل الاول الاماء!النصاء هو الحمد الله الملحل الأول كذلك ولما القدر فهر سائر المطولات الصادرة عنه طولا وعرضا لانها بالنسبة الى المعلول الاول تجرى تفصيل الحملة (ع) تقصيل الحملة (ع)

القول السادس: لجميور الحكيا. وهو أن تعداء تعالى عله بما ينبنى أن يكون عليه الوجود حق يكون على أحسن النظام وآكل الانتظام وهو المسمى عندهم بالعناية التى هى مبدأ فيضان المرجودات من حيث جلتها على أحسن الوجوه وأكلها ، وقدوه خروجها الى الوجود العيني بأسابها على الوجه الذي تفرر في القنداء .

القول السابع : لبعض الحبكاء وهو أن قضاءه تعالى علمه الاجمالي وقدره التفصيل .

اقتول الثانين : ماذكره أبو البقاء في السكايات وهو أن القضاء ثبوت صور جمع الاشباء في الفلم الاعل على الوجه الكلى وهو الذي تسميه الحسكاء بالنقل الأول ، و القدر حصول صور جميع الهرجودات في اللوح المحفوظ على وجه القصيل وهو الذي تسميه الحكاء بالنفس الكلية .

القول التاسع : الماتريدية وهو أن القضاء هو الخلق الراجع الى السُّكوين والقدر هو التقدير

 <sup>(</sup>۱) أى وجوبا عن الله يتعلق ازادته سبحانه به . ز . (۲) هذا شرح منه لمذهب الفلاسفة
 لايان منه لمذهب الذي هو مذهب المتكلمين . ز .

وهو جمل كل شي. على ماهو عليه كذا في اشارات (١) المرام .

"القول الفائد" ما اختار فهم صاحب القيمات رئين في تفصيه وتحقيقه أضمى الغايات ولا بد من نقل عبارته بتباسها كالجودجية عافيه من رساة المدال اتفاقه وجوادال هواجر التفريسيانه و من المسلمين إن نقام الوجود عن من المدال مشهى الوجودار من الواحد الفريسيانه على سورا الوجود براس المسلمين عن منطقية تم تنصيب حاق الراقع وكد نص الاتبر مفترا احتدرم يلاكل من الدنه طولا وعرضا فقد استبان الاحمالة أنه يجب أن يكون النظام الوحداق الجل مشمى الطبقات مرتبط القامل في مثل المناقع المعياد ارتباط الوجواجيب الوجود في كبد النحر و الصدور عن الفاطر القامل في مثل الوتاح فائن ما المنافع ، مرتبط بعالم العقل ، وعالم الطبقة الحالسة يمرتبط يعالم النفس . وعالم الطبائع الازج مروط ، يومام الطبقة الحالسة ، وبالحائة عوالم نظام الكول

وحامل طباع ما بالتوة في عالم الطباع الارج جوهر ذات الهولو(ع)المشتركة الواحدة بالشخص وفي عوالم الطبيعة الخاسة طبيعة الحركة المستديرة الارادية الشوقة الابتهاجة المتشاكلة المشتركة وكل مانى أحد العوالم فنى ازائه طلم وسال ارطل وعكس فى العالم الآخر

فض ذات الحيولى الشخصية المبهة مناسئال الحركةالمستديرة المصلةمناك والحوادث الكيانية من الكيالات والصور والاعراض المتواردة على ذاتها المتحفظ لوجودها بوحدتها المنخصيةالمبهة الحاملة للقوة الاستعدادية هنا أمثلة الارطاع الحارسة من القوة الى الفعل وضما فوضما هناك .

والحنوث الزماق مثلقا تعور رساء على المتروج الى الفعل بعد النوء الاستعدادية . والحيول الشخصية القابلة ، والحركة المستديرة المتصلة ثما الحاساتان لطبيعة ما بالنوة والقابلتان للخروج ال الضلية باذن الله سبحانه فاذن عالم الملك على الإطلاق بما فيـه من امتزاجات النسب الحيولائية

<sup>(</sup>١) وهو كتاب مهم الملامة الياضيوسيائى من المسنف ذكره بوهذا البحث مستوفي( في نظم الغراش). ز (γ) وخلاصتأن القضاء هو نسبة فاعلية الباري سبحانه على حسب علمو عنايتمالى العالم فيمر بته شخصيته الوحدانية الجلمة ، والقدر نسبة فاعليت سبحانه الى العالم في مر بته تشريع أعضائه وأجزائه وضميل أركانه . وغير القول الأول والقول الناسمين الإقوال من نهم واحد ز.

<sup>(</sup>٣) ان كان المراد بالوجوب الوجوب عن الله فبذا لآ يناق الاعتيار بل يُعقد وأن كان الوجوب الوجوب على الله ين المشهود الوجوب على المشهود المشهود عن مذاحب القلاصة عن حركة الفلك في المشهود عن مذاحب القلاصة غ. ( . ( ) أى قبل الومان الذي هو عبارة عن حركة الفلك في المشهود عن الرساس وابتحات ع وردايا المركة توصله بالبطرة والسرعة بخلال الومان فيكون الومان منطور على المركة نقسها عند طوائف من أهل المشهول • والكلام في ذلك منتصب المؤساس إلى غ. ( . ) عند الفائلين جا . ( . ) عند الفائلين جا . ( . )

واعتاقات المهتات المرمانية من عصوصيات الاتدار والكيفيات والإطاع والاطاطات كالل لمواغ الحدق قبول النيش من جود العال الحق ووحت با فيا من تمازجات نسب الاتراقات الاسمة والدوقات النفلة وتناغلت مكوس الاشمة البية الوجوية والاحواء المكريناتات ي الإدراجات ورحانة بين أيهاجات الكرويين والقرين من الملاكة الورية.

مُ علمُ اللَّهُ مِنْ الأربع الأسطنية بِما في أنشاره وأقاله من السب المترجة والمينان الردوجة كوم متعمتاس (١) بعرال الليدة الماسة ما فها من سوائع نسب المركات الترينة المسايرة راحافات الارضاع المرفقة البوسة .

وكل مرم حاوى فهر حيران سليم يشاجل ذكره وحو سلطانه متعرف في نظام الكون بالتعبيد عمل عندار قسط درجته وقصاب مرتبه بانفاش صور الموجودات السكاية والجزية وأحواها

وأستكأمها البيئة والنطلة فيالوح ننسه ودئيم نعته وكتأب عنك . ولقد أحسن الفاراق في القصوص حيث قال وصلت السياء هود انهاد الأرحى يرسحانها والله

بسيلاته والملز بهنلانه ، وقد يسل له ولا يشعر « واذكر الله أكبر ، أشار بتولمولا يشعر الدأن كل موجود قائد باسان معاراته وتعوهر هويته نسب حال عاميته ذاكر ومصل لصائعه النياض شعر يَشَكُ أَو لَمْ يَصِعُ وَالنَّالَ الْخَالُ أَنظَى وَأَنْتُمْ مِنْ النَّانَ الثَّالُ وَالِهِ يَشْعِر تَوْلُ لَكُ عَرْ وَجَلَّ فَي

التوبل الحكيم ورازمن عيد الا يسبع بحمده ولكن لاعتبون تسيحهم ، ونظام الكل بشعب الجلية مو الانسان الكبير العالم المليع شد مو وجل والنائل ألهى الكال ونسبأ اليامية فالنطرة الأولى وهو أحق بقولة سبحانه و للدعلتنا الإنسان في أحسن تقوم ي لمدل البار ۽ ينزلا ثم المناخ. والماءالاشيء ينزلا الرأس والمس ۽ ينزلا اللب، سال

مانيه ، ينزلة سائر ماقى الاقسان الصنير من البطون الدماعية والاعصاب والرياطات والتراجين والأوردة والمصلات والنشاريف والتراسيف والاعتشار والخوارح . والحيوليات يمذلة المطام رهبولي عالر الكون والنسادع متزلة عبب فابنب والمقول والقوس بمنزلة القوى العاطة والعاملة الله هي مانتهم الادراكات والتحريكات ، والشوس التعامة ينزلة الأرواح النسالية والحيوالية رالطيمية الل هي في الدماخ والقلب والكبد.

رُكَا أَنْ لَلْمُولُ مَامَاتُ مُحْلَقَةُ النَّرْمَةِ كُلُّ مَهَا نَوْهِ فَى شَنْعَهُ مُكَذِّلُكُ الْمِولِيات وهي بعد المقول الاكل عثل واسطة وجود عبولي فكل جرم سلوى هبولاء عالفة لهيوليان سائر الإجرام بالماهة الترعية وكذلك هيولي عالم الاستنسات واحدة بالصنص ومباينة لمبوليات البهاريات بالرح ، والطل الذي في الزائيا هو الفقل السال التصرف في البائز الاسطنيي وهذه التجر في لتزيل بمبريل وتنديد النوى ودوح الندس والروح الأمين المليض فل النفوس الناطنة الإنسانية الان المسيحانه وتعالى .

وقال بعضهم أن العقل الذى هو روح ظك الشمس وأمام نشبها المجردة ومبدا حركتها على سيل التضيق والتنويق هو الذى بقال له جبريل وروح القدس وشديد القوى وأما العقل الفعال الذى هو ملاك أمور مثام الناطس وبيداً هو لاه الباقية بعدتها التنضية فى الأطوار المختلفة فيو العقل المؤخوف فى السلمة الطولية موه عقل فلك القدر . وفى الحديث عن سيدنا رسول الله صلم القا الما عليه وعلى آله وسمل . وكل إن آدم يميل الاعجب الذنب، هو كماية عن المبول التنضية الحالية المكون والنساد.

قال معلم الصناعة أرسطوطاليس : أن البارى. عو وجل سبق بالازلية وعلا بالتموز عن التغير لجرى ملكه دائما وبه يدوم البقاء جمل الحلاق مراتب علق الجوهر غير الحسوس مأوى الصور وألحق به من الارواح ماشاكلها ابدية لاتضمحل جرت قبل الومان وقبل أين وخلق بالابد لا بالرمان الطبيعة الحامــة وزينها بأكرم الصفات فن هنا لزم أن تعظم خليقة (١) الفلك ويشكر ماهنائك الزومه امر الحالق وجريه على ماشاء البارى جل وتعالى فجريمواحد متصلو الطبائع منفطة والفك فأعل وقد أحسن هرمس المقدم في العلم حبث يقول: الانسان عالم صغير ، والفلك عالم كبر وكل ما كان (٧) من ضرب الصورة فيو أكرم نما كان من ضرب الحيولى انتهى كملام ارسطوطاليس ظت (٣) فاذا أنت لاحظت الانسان الكبر الذي هو كل نظام الرجود بشخصيته الجلية بزغ اك أنه لأغالق ولا حاكم ولا محرك ولا مدبر آلا القسبحانه اذ لا موجود ورا مظام عالم الامكان بحملته الاهو والنفس المجردة انما سلطائها علىالبدن بالحكم والتدبير باذن اندتعالى لابالحلق والايماد فأما سلطانه عرشأنه على شخص الانسان الكبر فبالعناية والحكمة والابداع والصنع والخلق والافاضة والحفظ والهدآية والحكم والتدبير فانَّن نظام الكل أفضل(٤) مانى الإمكان من النظام الممكن وأتمه وأكرمه فهو بلسان كاله وتمامه يذكر طبقات كال بارئه وصانعه ويشهد أنه الموجود الحق من كل جمة ويصفه بأنه التمام وفوق التمام والحد انما هو حقيقته الوصف بالجيل والثناء على جمة التبجيل والذكر بأوصاف المجد وصفات الكمال فاذن نظام الوجود هو بعينه حمدانة سبحانه على أتم الوجوء وأبلغ الجهات ظمل الحد في قوله تعالى ﴿ الحد بَدُّ رَبِ العالمينِ ﴾ عبارة عن مجسوع عالم الوجود بشخصيته الجلية وهويته الكلية ونظامه الوحداني فاقتسبحانه حمد نفسه بنظام الوجود المنبحس من عنايته والصادر عن افاضه أنم الحد فقد ظهر أنه مامن مثقال ذرة في سماوات عالم الامكان وارضيه الا ووجوده بالفعل واجب الانتها. في سلسلة الاستناد لاعمالة الى الباري الفعال الواجب بالذات ولايتصحح وجوب لوجود الابالاستناد الى الوجود الحق الواجب الوجود بالذات فى مرتبة كنه ذاته وان علمه سبحانه بكل ماهو الحتير فى نظامالوجود والدخيل فى نصابكاله وتمامه

 <sup>(</sup>١) وعا يجب أن الاينس هنا أن أغلب الفلاسفة البيونانيين كانوا من الصابة . ( . (٧) وفي الاصلار ( من ) . ( . ( ))
 ( من ) . ( . (٣) الفائل هو صاحب القبمات . ( . (٤) وقد أثر عن الفزال : لبس في الامكان أبدع عاكان . وقد طال الدكلام بين أهل العلم حول هذه الكلمة المأثمرة عند . ز .

ييس مد فيله سباه الحالة اللي والبينية وي يونه مد مدود دورسد والمالة الرس م أو أمر أمر المراز أن هي والقرار أن المراز والمراز أن المراز المرا

بيل انتظام الكركار الدين مع اقداد والمسائلات الاطالب بمنافع الخار والمدافع المقال بمنافع الخار والله التنظيم في الموادع القالم التنظيم في الموادع المنافع الم

والدر مو إعاد التي واقات باحيار عمومية ذاته وهويه من عبدة أدية الإسابدالذية التأرة في بصومه على حسب الدرالدية التعاد الآول وهما الجزاران فرسوب الناطية التيسمة من المراوات المرافقة والآمر الإنجامي التيسه من الإرادة والمائية رال اعلى فان الاعال والقميل في طر الشعر، أحوان من الانكمال بحسب كون الحوارة

منه المسلم المس

المور الشكارة والتعميل . والمان الاجال والنصيل العثان في مرينة لانكفاف بالمدتر النسف أو بالويادة والشمان

والمثان الإجال والفصيل الفتان في مرتبالاتكفاف بالتدنتر النبف أو بالوارة والثمان (١) أي كان الثقام . ( . ( ) وفي الاصل در والحدي . ( يزام) وفي الاصل (خلاف).د . كلاهماعلم بالفعل لا بالقوة كما ظنه صاحب (١)الاشراق والمطارحات وقلده فيه الامام الرازي (٢)

ومن المستيد بالبرمان أن ذلك الإحسام أجراؤه في علم انه سبحاته . ألم يستبن بالبرمان البيتين من سبيل الشقا المضاعف أن علم تعالى بما عدا ذاته من جهة عله بذاته الذي هو مين مر تهة كنه ذاته فذاته العالم الأحد الحقى من كل حجة عين العلم العام وفرق النام بحجيم الاشياء ولا يتصور حناك اشتداد في العمور وعم فروب ذات عن ذاته الذي هو بين عدم غروب هي من الاشياء عنه تعالى سلطانه ولا مدخل لوجود الاشياف ذلك بوجه من الوجوة على الفعال المحدوم يتم من الاشياء عنه تعالى المطانه ولا وجوده ها على سيل واحد فاذلا يستعم العقل الصريح فيدة الإجمال القصيل المعاداتم الهيدا بما القصيد المستوات الميطوبات القي عن الاشياء فهي محسب فواتها توجد بحملة تارة ومفصلة أخرى وعله النام سيحانه بها في مراتب وجودها الاجمال ووجوداتها التعميلية غير موصوف بشيء من الاجمال والتفصيل الا أذا ما الحالي الما الما الما الما الما في من الإعمال والتفصيل الا أذا ما الحالي . وهو من من الإعمال وقرفه عو من عالم إلا عالم أن .

ربا بلمنة تقدره تعالى فى الموجودات بحسب نارخه الآسباب المترتبة الى كل موجود موجود موجود محمود محمود محمود محمود متحصوص من معمود متحدة بعضوص من محمود من محمود من الحيث في نائع الموجود المجرودا في العرب على محموده بالفعل فاذنا التحافية ما محموده بالفعل فاذنا التحافية ما محموده بالفعل فاذنا التحافية المحمودة بالفعل فاذنا التحافية في مرتبة في مرتبة بنائع محمودة المحمودة ال

أذا عرفت هذا : فاعم أن القضاء والقدر على ضربين علمى باعتبار وجود الاشيا. في العمارعيني باعتبار تقررها بالفعل فيالأعيان .

مم الآمور الممتر دخولها في القضاء والقدر على ثلاثة أضرب

أُحدها:كُلُ نظامُ الوجود المتسق أعنى الانسانُ الكبر المنظور اليه من حيث شخصيته الـكلية

<sup>(</sup>١) يش الثهاب السيروردي المنتول بتلعة حلب سنة ٨٥٠٥ و دهو الحسكم الاثراق يمي بن حييش مؤلف كتاب حكمة الاثيراق وغيره من الكتب المهمة في الخلسفة ، والصدر الشيراؤي يمكن النقل من كته جداً وكان الشيخ المنتول نتني المعقول من الجد الجيل مرافقا للفنو الوازي وقل قبل أن ييلم الاربيين . و.

<sup>(</sup>٣) والحكيم الشيمى كلما ذكرالرازى الصديقى صفه بامام المتشككين بنيا وعدوانا يوالمصنف لايستسيغ نبزه بمثل هذا اللقب فيستبدل هنا لفظا بلفظ . ز (٣) أى قصد به . ز .

ررحدایه الاساقة .

رفائن : آیمانیات مام الآمر من آمرانه اذا طر آیه نیز انشرین . رفائده : تکریمات مام الحال نبانی اشاد انشریع . انتفاع الحکیر ، الراحد النشق انا الاصلد المدیر النبیه آله مثل فقط بعیب طوره فی مغ سهانه به من مها مف سهانه باشانه الاحدیث قال من اشتا هاشانه قاره فی رئیس مل قام

الله سبحانه به من عبة علمه سبحانه بذاته الأحدية التي هي المئة الناملة الدامة له وتسهب علمه الدام به وبكراء أنم نظام كامل وسد طباع الامكان لقاطبه سبحانه اياد . روجوددالمقض متأخر عن هذا التحاد العلى المتعاق به أموين من التأخر أهل تأخراً ذاتياً صب الرَّبَّة وتأخراً معرياً محسب المدود في الدهر . والقدر المثير بالنياس اليه عين فقط عسب ترتب، وجوده في مان الدهر وماق الواقع بعد ليسيته في مرابة المتأت وبعد عدمه السريع في الدعر عل علمه وعنايته تسائل سفالة ولا تنداء ولا ندر وراجما بالتياس اليه أصلا فوجوده الدين في الدهر كا"نه تفصيل لوجوده الدلس المدمن في علمه النمام سبحاته بذاته الأحدية الحقة التي هي الصورة العلية فجيع المرجودات . والجواهر الامرية وماسياً من سائر ماصنعال إدي، الحق لاعن مادة وخلرة في مثن الدهر بالإيدلا بالزماذيتماق بها التعفاء العلورصسيه وجودها يؤعله سيحانه يوتسب علموعتايته لايداعهار متمها واعرابها من البسية لفائنة الثانية الله خلية الأيس والنثرد ومن كثم العدم السريح للبالوجود ق من الدم . والتحد الدين جسب اعتبار صعوره عن الديء الناظ وعروجها من اللهم المقان ال الايس بالنمل ومن الندم السريح الل الرجود في الدهر من تقاله سيمانه في همرنطام كل الرجود الحل اللسق الرحداي علا . والشعر البين اسب اعتبار صدورها ووجودها عن إربا ف الدهر من حيث خصوصيات موياتها على الفصيل لا من حيث اعتارها في طبين نظام الكل الواحد بالالساق جملة فهذا عض وجود الحواهر المثلية وما منها في التعدا. والتمو مرة واحدة باعتبارين .

به اختراب فراجه اس المبادلة الدوابور ما بداند بروس في المورس والمراح المراح المراح المراح والمراح المراح والمراح المراح والمراح المراح والمراح المراح والمراح والمراح المراح والمراح المراح والمراح والم

الإسباب المترتبة المتأدية اليها.

والمرتبة القصوى الوجودية الاجمالية من القصاء الأول الأنمى عسب التقرو في سأق الاعيان جملة هي القضاء المحض الوجودي الذي ليس هو بقدر بالنسبة الي تعنا. وجودي قبله أصلا لكونه الاجمال المطلق الذي لااجال في الأعيان قبله وانكان هو قدرا بالقياس الى القضاء العلمي محسب الوقوع في علم الله المحيط بكل ثي. من جمة عله بذاته الاحدية المتقدم على سائر مرا تب القضاء والقدر تقدماً ذاتياً في المرتبة وتقدما سرمديا انفكاكيا في الوجود .

فهذا القضاء الوجودي الاول الاجمالي بعد القضاء الاول العلمي ، هو الكتاب الأكمى المعر عنه تارة بأم الكتاب وتارة باللوح الحفوظ وتارة بالكتاب المبين الذى فيهكل وطب ويابس من رطب الوجود ويابسه وقصه وقضيضه جميعاً وان هو الاجميع الموجودات من مبدأ الازل الى أتسى الابد عسب وجود الجيع في متن الدهر فهو كتاب الله الاعظم . وفيه كل جوهر من الجواهر حرف من الحروف أو كلمة من الكلمات . وكل عرض من الاعراض نقطة واعراب لذلك الحرف أو لتلك الكلمة والاجمال في هذه المرتبة من حيث انتفاء التدريج والتعاقب ومن حيث الانتظام والاتساق فجميع الموجودات بحسب ذلك الاعتبار في حكم موجود واحد وسائر المراتب العلمية والوجودية المتوسطة بين المرتبتين القصوىالإجسالية المتسحضة والاخبرةالتفصيلية المحصة كأرواحدة منها قضاء بالنسبة إلى ما بعدها من المراتب المشأخرة ، وقدر بالقباس الى ماقبلها من المراتب المقدمة

ثم أعلم أنه ربما يقال للمقل الاول ولعالم العقول جملة اللوح المحفوظ وامالكتاب والكتاب المبين لكونكل مافيه من الصور محفوظا عن التغير والتبدل ولكونه كتابا إسخيا مشتملا علىصور الموجودات من غير تدريج وتعاقب كما أن الكتاب الاعظم الوجودي كذلك بالنسبة الى أعمان النوات والحويات جبيعا ويضال للفوس الساوية كتاب الحو والاثبات لوقوع ذلك فيا ينطبع فيها بما يتعلق بالقسد من صور مايكون في المستقبل من الحوادث المتقدة الزمانية وديما يقال كتاب المحو والاتبات للزمان لكونه عالم التغير والتبدل والتصرم والتجدد فهوكتاب القدر العينى

عسب أخيرة مراتب الوجود في الاعيان • وبالحلة الامر في كتاب القدر على خلاف الأمر في أم الكتاب الذي هو القضاء الأول اذلا

تغير ولاتبدل ولا عو ولا اثبات فيـه أصلا وهذا مغى جواز البداء (١) في القــدر لافي القضاء

ولما كان الواجب تعالى ذا قوة فعالية غير متناهية الفعل خلق لقبول الفيض مادة ذات قوة منفطة غير متناعية الانفعال واذاكان الجود الآكمي مقتضيا لتكيل المادة بابداع الصور الغير المتناعية

<sup>· (</sup>١) مكذا في الأصل والصواب استبداله بالتبديل اذلا ينسب البداء الى الله سبحانه بالمعنى المروف. ز .

نها واغراج مافيها بالقوة من قبول تك الصورة من القوة ال العمل وكانت لمادة الواحمة غير مائية لقبول صورتين مختلفتين معا فضلا عن شكا الكرّة قدر بلطف حكّه زمانا متعلا فيه تخرج خلك الاصور من القوة الى الفعل واحدا بعد واحد فتصير الصور في جيع الزمان موجودة في موادعا والماذكاملة الجوهر بها وخلق ظماً مختلف أحوال المادة واستعداداتها بحسب اختلاف مرك غير الصورة على لمادة عسب استعدادها وهذا هو التعدر الذي لاقدر بعده وهو تخصيل مركا بمان بحيل الرجود في القتلد الاول.

واطر أنه تبتع في القدر اللاتهاية بالفعل عب المدد انبوض البرمان على استحالة اللاتهاية المددية براتما الصحيح فيد هو اللاتهاية اللانتفية() على اتصال الحدوث المستمر السيال على التعريج لاستعالة انتظام الفيض من الفياض التعالى ورجوب كون الجود الاكملي أبدى الحياء غير مجفوذ المساطرة المثالة الغالة .

وأما التضاء الاول الاكبى فاللانهاية المددية فيه ثابة فان رب التضاء والتدر وراء مايتاهي يما لايتاهى بل وراء مالايتناهى بالايتناهى جودا ورحمة وقدة وطا وأنه لايصنيق لاأساطة يما لانهاية له عدداً مجملة ومفصلة درائه واسم علم م . وان التسلسل الى لانهاية من جانب المماول غير مستميل قان الموجودات بحسب الوجود في الدعر ليس ينها (م) ترتب حتى تستحيل بالملاتاية المعدوية .

والمند نقسه منا ألف من الوحدات لامزمرات الاعداد فليس يقصح في العند ترتب أصلا على أنه الرحم إعدام تمكن اللانهاة فيه في عهة الترتب للاتباء أن الواحد في تلك الحية قاذن نسبة التعدام الم التعديث أن تكون من وجه كنيبة القسمة الفرضة العلقة في الجسم الله القسمة المرتبة الجزئية • وكنسبة العم التعلق الواحد البيط الاجمالي الفنس التاطقة الى علومها التكرة التحديلة .

فالرجود الدي للشيء الزمن بما هو تحقق فعلى فى كتاب الدهو وتمثل حضورى عند الدمير الحق فندا. إجالى به وبما هو كون بالنمل فى أفتى استداد الزمان ووقوع تكوين فى حدود قطر التقضى والتبعد قدر تفصيلى · وان احق ماتسى به الموجودات الزمانية بحسب وقوعها فى كتاب الدمر ورقيم التعذاء المثل العبلية والأرقام القضائية ، والصور الوجودية والحمروف الدهرية و بحسب وقوعها فى شركة الزمان وشبكة القدر ، الأعيان الكونية والكبانات القدرية . واجال القضاء هو

<sup>(</sup>١) وعادة أهل المخول أن لإيقفوا عند المسعوع في الفقة بل يميكون ماشاموا من القسب المسطنة بالحاق الياء المتعدة بالإفعال المتهة التي معها أداة النفي فقولون لا يزال، ولا يقفى الى غير ذلك يريد هنا اللاجابة بمنى أنها لا تقف عند حد ليس وراء حادث . ز .

<sup>(</sup>γ) لكون وجود الموجودات في الدهر دفعيا وابداعا من التسمحانهوالترتب شرط استحالة التسلس , ز

اعتبار الوحدة الاجتماعية الاتساقية ، وتفصيل القدر هو اعتبار الكثيرة الإنفصالية الافتراقية .

م أهم أه أيس في طباح الأسكان . أن يتصور نظام الرجود أفضل وأتم ما هو عليه وأن من ما أهل أنه ليس في طباح الأسكان من هذا النظام أما هو كفيوات سائر المنتسات الذاتيةائي لامطابية لما في الصحور الابتخابات الارمام النظام أما هو وكفيوات المنتسات المائية في المائية من المائية بين المائية بين المائية بين من المائية المائية وين من يقوم في من على أمائية من المائية الم

اً فَقَا عَمْ عَالَتَظَامُ الجُملُ عَمْ (لم هو) رعلم أن بدأه هو بيت تمامه وعلم أن وجوده هو بيت غليته وليس بقط له شير تكويريس ولاكال له منتشل ينقل الالايس خالك الالما تكون لهماذة ويعوزه استحداد مرهون بأمد واستخالق مربوط أبطل . قاما ماليس تقرره في المادة ووبيوده ليميل فانه لا يعمم أن يوجد توعا عن كالمه نقطوعاً عن شوه يمامه .

. فالتئام الجمل أفضل ما يمكن وأثم ما يتصور ولايدشل في الوجود شر بالتياس ايد أملا و الجامل الجواد الحق بذاته فاحة وخايته ومبدأ بذيم الذى مو بعيت فصاب تمامه ونظام كاله بالآيد لا بالومان والجود الالحق مو المعطل لكل موجود ما فى وسع قوله ومنة اسكانه التهى كلام التبسات

و حو لديرى قد طبق المنصل وأصاب الحر فيا أجمل وصل وأتى بليات ماطيه أرياب الشول التنسية الجلميين بين القوتين الشكرية والحدسية من أفاضل الصوفية والحسكار والتكامين الملطنية الراية بحد المفاتق بالمبين من عدم تصور نظام أقنن من هذا النظام البائخ فيا يمكن له مرتبة الثام لم فوق التام

" رمن جمّة من قرع به آنان الانعان ، ونرو بقدو مع تعاقب الازمان من كساء سطة الانشيار والبيان حبّ قال د ليس في الاحكال أبع ع كان ، الا رهو سجة الإسلام ومشتدى الحاص والعام الفقية المكلم الحكم المعرف العقق إسدا الشائل القرس الله نشه و عطر رسه . رمن أحضا الانة و أوضحها على هذا المطلب الحقيل أنه ما امن صفة من مثلة تماثل إلا وهي حاصلة له على أعلى درجات النمام وأقسى نهايات الكمال والحكة من صفاته .

ومن جملة معانيها انتقانه النسل كما فى القاموس فيجب أن يكون هذا الدالم فى عايفالإنقادونها إذ الاسكام ولدائك ثال أحر قائل : « صنع اقد الذى أتقن كل شو. » ، وقال أيضا : « الذى أحسن كل شو. خلفت » وقال فى التقوحات فى معرض ذلك را ذل ليس فى الجود عطل،ولا فى القدرة نفسان وبين ذلك السيخ علا () اللوق فى بعض رسائله بعنرب مثال . « وف المثل الأعمل ، حيث قال: ان القائل بأن الاسلع واجب على اقد نعال لايجوز تكفيره لانة متسلك بقوله نعال : « كتب

وأتناقي بأنه لايمب طبه تعالى ثين ، إنا موب من تشقا الإيمب سية من سطوات رب الارباب الإيمب في من المسالك مسلك المتأدين ، و واشول قسف المسالك الدائية المنافية المنافية المنافية واشول قسفه المسالك موقرة المسالك موقرة المنافية والمسالك وهرقم قد المسالك يومبوة أمر مل المنافية والمسالك وهرقم قد المسالك يومبوة أمر المنافية والإثرية تعين المسالك وهرقم المنافية المراقم المسالك والأثرية المنافية وموتزاً للا موية المرة والإثرية السية و وعرزاً للا موية المرة والإثرية السية وموتزاً للا موية المرة والإثرية المنافية ومسالك المنافية وما المسالك وما والمستلك والمرتبط المنافية والمنافية والمنافية والمستلك والرباك السية والمنافية والمنافية المنافية والمنافية المنافية عناف عالم الاستفياء المنافية المنافية المنافية عنافية عالا المنافية المنافية المنافية المنافية عنافية عالا المنافية المنافية المنافية المنافية عنافية عالمنافية المنافية المنا

النصل الثانى : في بيان المؤثر في الفعل الصادر من العبد باختياره ظاهرا .

اعلم أن العقلاء اختلفوا في ذلك على سنة عشر قولا فيما علمت .

القول الاول : العبرية ـ وهو أن العبد لانعل له ولا قدرة ولا اغتيار غلا تأثير ولاكب ولا فرق بين الاضطرارى من أضاله وبين مايترم اختياريا سنها فاصانة النصل اليه عنولة اصافته الى الحادات كا يقال حرىالنبر لابويد علمها الابالنصور ومو افراط فرنسية النعل اله تعالى يتمامل

<sup>()</sup> هو احمد بن عمديناحمد السمنانى المتوفى سنة ١٩٠٣ فرقرية بسمنان وكان والدموزير ارغون عان المغولى وعلاء الدولة من كبار الصوفية ومن المماصرين لميد الرزاق الكاشائى ، وكان بينهما معاكمات . وله ( سر البال في أطوار أهل الحال ) وقواعد العقائد وغير ذلك . ز

تمرط الندرية فيها أو تفريط في نسبته الى العبد يقابل الهراط القدرية وهو كما ترى خلاف البدامة قال الاستر آبادى في رسالة خلق الاعمال : ﴿ وَمَا أَظَنَ أَنْ عَاقَلًا يَقُولُ بِهِ فِي الْمُعَنِّ وَأَنْ تَقُوهُ بِهِ عسب الفظ (١)

. ثم هو بالتُسريك خلاف التدرية والتسكين لمن أو هوالسواب والتحريك للازدواج (٧) كا في التأكير الموادواج (٧) كا في التأكيدي بدينة الله موادوف اصطلاح التقديد وفي تعاوف التكليدي بسمون الهيدة وفي النوان التقديد وفي تعاوف التكليدي بسمون الهيدة وفي النوان التقديد في الريان الأولينسيون من خالفهم الارجاد التي تقاطفها في ذلك جع من أصحاب الحديدو فيرم غالمقوا هذا الاحراج بمهم من علد السقف ظلم وعدوائدا التي كلام إن الكال .

أقول : أخلفوا في مرتكب الكبيرة من غير توبة على ثلاثة أقوال :

القوّل الأول ؛ أنه مخلّد في النار وأن عاش على الأيمان والطاعة مائة سنة , وهو مذهب الوعيدية من المعتزلة ,

. القول الثانى : انه لايمذب أصلا وانما المذاب على الكفار فقط وهو مذهب ألمرجئةالمحصنة(٣) سموا بذلك لانهم يرجئون أمر افته فى مرتكب الكبيرة عن أن يعاقبه عليها

القول الثالث : الجرم بعدم تطيعه في العارشم تفريض امره في المقاب الى اقد أما مقديموان شاه مقديموان شاه مقديموان شاه مقديموان شاه مقديموان شاه المقديمة الفرمية المؤرمية المقديمة المؤرمية المقديمة المؤرمية المؤرم

وقد قبل فهنز ابن الحنداد وجهد عارمين مد حده حييم استرم حيحاس. مم - . . . اذا عرفت هذا ظهر لك أن المراد بمن خالف القدريه فى عارة ابن الكال ثم المدجمة بالممنين. المحمنة والمترسطة وان أبا حنيفة من جلة من نسب اليه الارجاد وحيتند نقول الدي نسب الارجاد

<sup>(</sup>۱) وها هو شيخ الجبرية جهم بن صفوان يقوم مع الحارث بن سريج پسمى في تقويم أود الإسوية ي ويدعو الى الكتاب ، والسنة ي والشورى السيف. وماذا يكون عمل اكبر التائلين ياخيار الديد سوى هذا في قائل الجداد الجبر لفظ الاسني تحتمند من يتفره به - لحاجة في الشمر. فتلا عن الآخرين . ( . ( ٧) أى الدوازنة بم فلط القدرية . ( . ( ٣) قال ابن الاتجر في النهاية عن المرجة الواردقي الحديث : يستشون أنه لا يضر مع الايان معمية كما أنه لا يشغ مع الكفر طاعة موا مرجة لاعتفادم أن انه أرجاً تعذيهم على المنامي أى أخره عنهم . ( .

<sup>(</sup>ع) لكن مذه التسبية من الحوارج انما هي لوصم امل الحق بيدعة الارجاء التي ورد التنفير منها في السنة فيكون ذكر أمل الحق بنذا القب براً بالالقاب ورميالهم عاهم براء منه · وكلمة عناء بن أني رباح في كتاب فعنائل أنى حيفة لابن أبي العوام الحافظ بإنس في هذا الموضوع . ز.

ال أن حنية وأضرابه من المتوصة إن قصد الارجاء المترسط ققد علمت أنه الحق فلا يمكون غلطاً ولا ظلما ولا عدوانا بوان قصد الارجاء المحش لايكون أيضا ظلماً ولا عدوانا لإن الناقط معفور فتأخر(١) .

ورجه أخذ أي حينة الارجاء من الملائكة أنه أم يرد نس قاطع بفيد اليقين بأنه لابد من على ذي كرجة لم يقد منها , هذا ، وفي المثل والنمل وقبل الارجاء تأخير على رمني الله تعالى عنه عن الدجة الأولى الى الدجة الرابعة فسل هذا المرجة تقابل الفيمة تم قال : والمرجعة أصافى أربعة مرجعة الحوارج . ومرجعة القدوية . ومرجعة الجرية - والمرجعة الحاسمة .

القول الثانى : للآشعرى على المصهور من قوليه ولاكثر أنباعه كاين فورك . وبماطة من المائريدية وجمهور الصوفية والصدئين وإلمام الحرمين على أول قوليه المذكور فى الارشاد وعلى المتهور من مذهبه ولفرقق الضرارية والتجارية من المعنزلة وهو أن العبد اوادة وقدرة تسلقان يضغ لا على وجه التأثير يسمى تعلق الأولى اختياراً وقصداً ، وتعلق الثانية كبا(م)وضلا وإيقاط

(١) يغير الى أن معنى الارجاء عند اهل الشرع هوالمنى البدعى السابق ذكر ويكون مو المتبادر مند الاطلاق قديم بالارباء يكون ظلل وهوانا كما قال إين الكيال الا إذا قالت قرية تعرف من فلك الم ألفى الفترى التي يعمل ماطيه اهل المقولا يبلد القالط المصر وانت تجدم مصرين مل نسبة ذلك آلية في صدة تجريحه فلا شدت في كلام إين الكيال رز.

 (٢) لكن تصور قدرة لاتا ثير لها أصلا ما لايتسم له كل ذمن بل قال الحقق الدجاني و وإما ماقاله الفاهمون منكلام الاشعرى فلا يتحصل به كسب وان سموه كسبًا ي اله واماكون القدرة الحادثة علة الفَعل كمّا فىالتبصرة أو شرطًا لتا ثير القدرة القديمة عند الجمهور أو سببًا عاديًا فقدبسط ف ( مطلع الثيرين فيا يتعلق بالقدرتين )الصيخ محدالامير الكبير . وقد قال المصنف ف.وسلك النظام لموأهر الكلام، - الذي شرح به عتصر القاضي عضد ألدين لمواقفه - عند الكلام على قول القاضي: فعل العبد اصله بقدرة الله لاكونه طاعة ومعصية . في صدد بيان مذهب الاشعرى: « فذات الطم لليتم مثلاً واقعة بقدرة الله تعالَى و تا ثيرها ، وكونه طاعة على تقدير قصد التا ُدَبِ أو معصية على تَعْدِيرُ ارَادَةَ الايذا. بقدرة العبد وَتَا ثَيْرِها . وفيه ان كون الفعل طَاعة أو منصية أمر اعتباري يازم فعل العبدُ من موافقته الامر أو عنالقته اياه فلا وجه لجمله أثر القدرة ي اه . والناس في فهم كلام الأشعرى في قدرة العبد مضطربون والحق ان القدرة المستجمعة لشرائط التا ثير التي أثبتها الأشمرى وقال أنها مع الفعل لاتتحقق آلا عند تعلق قدرته تعالى الفعل وهو لاينكر أن للعبدقدرة موجودة فيه قبل الفعل أذ قدرة العبد عبارة عن القوة المنابئة في أعضائهالمسر عنها بسلامةالأسباب والآلات وهي متحققة بلا شبة وانكارها يكون مكابرة كاحقه المحقق عبد الحكيم في حاشيت عَلَى المقدمات آلارِيع وليس الانسان باحط منزلة من النبات والمعدن المودعة فيهما قوى يستخلصها الكياويون ويركزونها تحت نظر الناظرين وكم للبدع الحسكيم منقوى أودعيا فى الكون فانكارها یکون جهلا لایطاق . ز .

والم لينان يوالكر دورق المقالين واي شكور السائل فالسيان وحيد الكرم الجرابيان من رواية التنمي إلى الدائر الصافحي براي مناحج الطميري في و البيمالاون السائح بهايورو الكان الول و رفته في ذلك ما الكركرة الاراكز عربياً بين الوابق أن التول بالجير والتول بالاندر الها ما ال بين أن طرف ما الله من متحمي الأفادة للتها لاموار ارستمين الآلاية للتها الانتهار العام

مه بالقول بتأثير القدر بين جيما ، در الله - الدر المادي من آرا الا

در سرا آماد این الازمر که بازدین می شوند بینماند. و این از مرافق این المرافق این المرافق

ا بحث قال و و كا الدخم بن على لا يجبر و للأطريقان به عقيما لل سطوع يرمانه الالله -وأرضع صاحبالوخس القام جيد قال بالقر قاضرورة بينا لا قاسال الانتزار أو الالاختلالية وفي القرارة بعرد كان الانتزار مرافقة لا إدارة قيد لان الارادة الدخل الناسسة بنا برحج التأخير أحد المشارين وتضمى الأشياء بنا هي عليه من المصوصيات كان التراجع و التنصيص من الهيد

<sup>(</sup>۱) وهو أثير ثروح طيدة الشاوى . ز . وم . به المدة ع

غلا جبر وان لم تمكن كذلك غلا تكون الا بجرد شوق فيصب ان لايتعرفق بينا الاضال الاختيارة والاختيار إنها الله يتخافي كمركة نبضنا على نشق فتنهي ان تكون عليه لكنا تقرق بينها وضم أن الاولى بشطا الاالتانية بوإجنا نقرق في الاختياريات بين اعتدر على تركم وبين ما الانتجار حال كم كالانتصار أن صبح بالمسبو الشديد الذي الانتجار على الاسالك عنه وكذا بمترق في الترك بين ما تقرع في الدسل دين غير احتطرار ولا وجوب وترجع أحد المتساوين والمرجوح وهذا الترجيع عاش بأنا نشرار والتعد

م مع ذلك نشاهد شوارق المدادات في صدور الإنسال كالحركات الذيرة من القري النسيقة كتفيع مساقة بميدة في طرقة بين وأمال دقاع كونا في معهم صدورها مخ التراق أو أخيار الانباء على تنيا عليهم السائة والسلام والمراقدات والانتخاذ المصدوم بأواج الانتخار في بدورا الحق من ذلك عمر المدافق الورق وبرود الحركتاني الحالة التي تكون المحرف عليا في أى بور من أبعوا. المسابقة الانتخاب المدافق المحالة على الحالة التي تكون المحرف عليا في أى بور من أبعوا. الذاتج كان الإعقاف ادادت موارق كان عنوا الحيال المحافظة الموارق الموادات - الموادات الانتخاب المراقب الانتخاب الإصديد الإحسام واستام ولا تعالى المدافق من من طلك ولالانوب وأبعد تعديد التحال المراقب المراقب من طلك ولالانتخاب والمجاولة الموادات المدافق الموادات الموادات المدافقة عن والمحرف وكانا لانتخاب المراقب عن عليا جماع من وجعادا ما المراقب المراقب الانتخارة المدافق من والمحرف عن المحرف عن المحتفية عمرون المحرف عادا المراقب المتحدد والمحافظة المراق الاعتبارة تعدا جاداً من طبعاً ما المراقب عالم المراقب عالى الانتخارة المدافقة عدا بالموادات المدافقة المراقبة عالى المسافقة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة عداداً عن المعادم المراقبة الما المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المنا من المسافقة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المنافقة المراقبة المنافقة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المنافقة المراقبة المراقبة المراقبة المنافقة الموادقة المنافقة المنافقة المراقبة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المسافقة المنافقة المنا

(١) واليا يعرقو له تعالى في المدين النسب وباجارى كلكح حال الآلا من هديمة استهوى أحمة م في استبداء عالى واراد المعادة و طلبا على أنه له المدابة كاسبى واما قوله عالى ومواشعا من الاأن بشاراته و خلائيسك الجرية به أصلا لاكاليد من منعد قبل (أن) وهو بد السبية على الأطرية . والمتطالق عن الإرابية ان مشيئة الشد بسيسية الرسيحية والإساسيات فواليا أن يكن الدين عالم الترق من والما النافيظ بدل الاعلى عرد المنافية ولين من المنافية العرب والمنافية والمنافية على المنافية بدل المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية على المنافية والمنافية المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية المنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية والمنافية والمنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية ولمنافية المنافية على المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية ولمنافية ولمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية ولمنافية ولمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية ولمنافية والمنافية والم الى القصد ، يحلق الله تعلى عقيب الحالة الذكورة حركتا الإختيارية ، وان لم نقصد لم يخلق ثم القصد علوق الله تعالى بمنى أنه تعالى خلق قدرة كلية بصرفها البد الى الفعل وتركم على سيل الدل ثم صرفها لكى واحد مدين بقعل البد وهو القصد والاختيار الجوثى فهذا القصد مخلوق الله يمنى المتاده لا على سيل الوجوب الى موجودات هى مخلوقة الله تعالى سيحانه لا ان الله خلق هذا العمرف مقصوداً لان هذا بنافي خلق القدرة لحصول الحالة لملذكورة بجموع خلق الله متالى واختيار

وتحقيقة كا فى ولسائن (١) الحواص به انكل ماصم الناعل الدرم على ايتاعهفيو مراد واصل فى استخاق الاستخاق الدكتور الزاجلة الثابته لمحافله وفى في استخاق الدكتور الزاجلة الثابته لحافاله وفى المستخاق الدكتور من الامور الزاجلة الثابته لمحافلة به ارادة وتوجع الكلام فيه أن الفاطل لئيمه نتبت له بالاعتبارات ممان منابرة فى نفس الامر ككن مائلا نحوم عاذما على فعله المحافلة عامله المحافلة عن عنما المحافلة المحافلة عن عادا لم مربعاً لم وكذا تحقيق من معافلة عندا عادم المحافلة المحافلة

فانظت الظاهر أن الارادة قبل ارادى للناط ظرام تعانيها ارادة فكف يطاق عليها الارادى تلنا اطلاق الارادى عليا كا طلاق الرجودي والندى على الوجود والنده فكما أن وجودية الوجود ملا ليست باعتبار نسبته الى نشسه أو مثة بل المقصود منها اشترا كام سائر الرجوديات في عدم دخول منى الندم في مغيره كذلك ارادية الارادة ليست باعتبار تعلق الارادة بها بل باعتبار اعتماركا مع سائر الاراديات في عدم كون الفاعل كارها فيها .

القول الرابع : للاستأذ أبي اسعأن الاسفرائي على أحد الاحتالين في قوله بمصوله بالقدر تين وهم أن قدرة تعالى مستفلة بالتأثير فيه وقدرة العبد أيشنا مستقلة بالتأثير فيه ومع ذلك هما معا درزيان فيه والذم جواد اجتماع مؤثرين مستقين على أثر واحد ومثلق تعربته تعالى ما تعلقت به قدرة العبد هو الاخاذة وتعلق قدرة الديد با مقلت به قدرته تعالى هو الكبب فالكب عند

الشرام بكن المحداء ومخداد لولا مشيخة الله كون البشر شائيا عشارا فسكون الآية من قبيل (لانتموا على اسلامكم بل الله بمن عليكم ان هدا كم) فقلبهم الآية على أن ادا. مشيخهم الى اتخاذهم السبيل لوالى الانتظامة لم يكن ليتم هم لولا مشيخة الله سبعاته اداد مشيخهم الى ذلك فيرى اللبد المذبب ان الفضل كمة هى الوجين ومذا من الظهور بمكان رغم تعرلات الجعربة والله هو الهادى . ز . (ن) تأليف العلامة وضي الدين برعاحة التورين . ز .

مثل قاط بعد() . البران الخامس : الاستاد أيضا من الاشترال الاثتر بوهر أن تدرنه سال مستند بالمايد بدكا في الاستمال الاثران ، وعرد البد غير مستندة بالمايد إلى قاط صحب فيانديته مثال ماردسستند ولم الاثام من الاثامات والذي في الازام من طا الاستهال ترادر النامي المنتظامين أكر واحد رفتكم من الاشتاء والناس بالان الازار .

در المداوي والمساوية في المراقبة المداورة أن الشيا مادر من الدورة إلى الدورة من المداورة من الدورة إلى الدورة و والسياسية حدود المثال الدورة الدورة المساوية الدورة المداورة الدورة المداورة الدورة المداورة الدورة المداورة ال المداورة المداورة الدورة الدورة الدورة المداورة الدورة ال

بر المنظم المنظ

مل العامل بدأن اتحاض النا برحد مثل التعلق بالموس الرافع والشرق القائد بالمستو من فهم بدنج. من المراد والمراد على المرد المواد الموسطة المواد المواد

() في قد مند آسولية ، وموضور منصب الإندان في كالمبدؤ وقولي سطور وأولي.
() في قد مند آسولية ، وموضور منصب الواقع الموضور المن من اللواق الولاية الموضور المن الموضور المنافقة الموضور المنافقة ا

ر و ضول البنائع ۽ .

القرآن الثامن : فمسود (1) الحوارزي من المنكولة وهو كالدى قبله الأأن العمل مند رجود الناعي يعدد أول بالوطوع الاراجب الوقوع فعموره المنهاري. الناع المناس ما الاراجب الوقوع فعموره المنهاري.

اللول التاسع : التنام الراؤي وهو أن صدور اللهل يتوقف على وجود النامة والإرادة والماعي التاريخية إلى وهوع اللهل الينة فهي ماردم لوقوع اللهل لكن المارم واللازمهما بالمجر النارة اللابلة النام لتنصيص المنابة الله بنة على سيل الإضارا كان المارهر والدرس ملازمان

رمع ذائعةً بما الأبر بعدان الابتدرة الله شال . القول العالم : الاصفيال (ع) وهو أن تعوة البد ساخة التأثير وعندمان بسايف فيها التأثير

القول الماطر : الاستهاى (و) وهو ان هذه البيد ساحة التاج وهندهان بسارته بهانتاج. الرسوطة من النكب وان لم يصد قيا لا تؤكر -القول المانين عشر : قدامة المالين(م) وهو أن يسوح التدوة والارامة والدامي عاة سدة

يسليخ الاختصافة القوم الموادد القاطف أو يوس 19 أن من الموادد الموادد

در می آهر دو یا بیان البالاتیان سه په په سر رامی کلاف فران می اطرف الا انجام می المرفق الداخر به الداخر الداخر به الموران الداخر به الموران الداخر الداخر

رای وم مصوفه الدرسان از الدون کور ا الدان الدون وم اینج الدون او می راههاب القادل کتب کتیمه دل مازمم . ز . القول الثالث عشر ؛ المعتهم وهو أن المؤثر في فعل العبد بجموع التندية والارادة والداهرات ديما المدعة القدمة والإطلا .

رافتها المدينة القديمة والا ملا . وأرفتها المدينة القديمة الدولية وهو أن الموتر في فعل المدينة لدوته الدولية الدولية الدولية الدولية الدولية ال مراكة قبال عديم والقرار في مدينيهم والمدينة المام الحريث أن مدينة المال عديم وأراداته المنافذة من مصلحات الإنسان ما ماذة عدد صورت المراد الالان مذهبة.

القرار الكاسي مدارا منتش السولية تهم قرارا أما دامنواه التارح الصدر على أن السال (الكاسي مدارا منتش السولية المن المدارات المدار

يد الا في المالي ؟ الأن فد المر و ران الهر ه مياه أن التهاهم في نظاهم أن نظاهم الأخياء الأخياء التحريف المنطقة والأخياء المنطقة المنط

القرال الماوس عشر : "إذام تطريق وهم أن القرال في قليد قدرته التنابط البرات الذا المسابقة البرات الذا المسابقة المرات الدائم المسابقة المس

 (1) درد دهمه الشراص بهم الارادق الدرسي ويدب عن طائح المحاب الوائد فيل كلاميم في الدرسيد ما الله أبيل هذا على الرحيا . ( . ( )) هو الايراهيم بان الحدن الكوراني المارني سنة ١٩٠١ . ر . ( ) واحد المفحل ١٩٧٩ مه . ز .

عن مرافع الزجر ولو تعبيد اللو الآي المتحدة لملته الدائل لطال المرام ولا ساجة ال ذلك مع قام اللهب المسف به ، ومن نظر الى كايات الترائع وما نبها من الاستخاص والوواجر عن القوامش الويثات ومانيط يعطها من الحدود والنفريات مم الدن ال الوعد والوجد وما يحب عدم من تصديق المرسان في الاتهار هما يترجه على المرمنالناة من الحساب والمغاب وسوء التغلب والله، وقول أنه لهم في تعديم وحصيتم وأينم وهد أرخيت لنكم الطول (١) وضحت لنكم المهل وأرساد الرسل وأوحمت المعة للا يكون الناس على الله حبة وأساط بذاك كله مم استراب ق أن أنمال الباد والله على حسب إينارهم واقتدارهم فير عصاب في خلف ومستقر في تطيعهم على سيله على المصير الى أنه لاأثر الندرة العبد في هنأه قبلع طلبات الشرائع والتكاليب عا جاريه للرسارد فاد رعم من لم يرفق شيخ الرشاد أنه لاأثر المدرة النبد في متدوره أصلا واذا طواب يتملق طلب الله النمل الديد أمر بما وقرحنا ذهب في الحواب طولا وعرحنا وقال قد أن يضلهما يداد عز يشرش الاعتراض عايد المقرضون و لا يسأل هما ينعل وهم يسألون ، قبل له ليس غاجت به حاصل بل وكلة حق أريد بها باطل ، نعم ينعل الله مايتنا. وأسكم عايريد والكن يتندس عن الملك ونتيش المدق وقد فيمنا بعرورات المقول من الترح المقول انه عوت قدرته خالب عادد عا أخير أنهم عكنون من الوقاء به ظريكفهم الاسلام الناقة والوسع في مواد الشرح ومن رهم إله لاأثر التموة الحادثة في متصورها كما لاأثر قط في سارته فرجه سقالية المبد بأضاله عنده كريه مطالب بأن يبت في نف ألوانا واندا كات وطأ خروج من حد الاعتمال الى اتدام (٧) فإلمال والحال وفيه إبقال الشرائع ورد ماجاء به النيون عليم الصلاة والسلام طانا يؤم المسير الل القول بأن القدرة المارج الرق مندورها واستعال الملاق النول أن العبد عال الاعال ال له الخروج هما درج عليمنا الأمة والتعام ورطات الشلال ولاسيل المالمسيد الى وقوع فعل المد بتدرته الحارثة والقدرة القدمة فان العل الراحد يستحيل حدوته بقادرين أذ الراحد لاينتسم فان وتم بقدرة الله استقل بها وتسقط أثر الفعرة المقارئة ويستحيل أن يتم بعده بشدرة الله فان النمل الراحد لابستن له وعده مهواة لايسلم من عوائلها الا مرشد موفق أذ المر. بين أن يدعى الاستبداد وين أن يخرج نشسه من كونه مطالبا بالترائع وقيه أبطال وموة المرسلين وين أن يتبت نت دريًا بن قال في أجاد النمل وحاء الأندام إسائياً باطاء ولا ينهي من هذا المناهم ذكر الم عن وللب عرد من شو الصيل سق وذك أن فاللا لو فال العبد يكلسب وأثر أضرته الأكتساب والرب عقرع عالق لا العبد مكتسب له قبل قا الكب وما معاء وأدرت الاقسام

(٢) القول كذب ميل تشد به فأنه القابة وتسلك طرخه وترسايا ترى.
(٢) الفول كذب ميل الحريب خط إجعل عدت من بيش بلاشانه لكل أبده كثير من المقتنين بل الشاكلة، فاحد تين عمد القدس العبدان.
من شائجة الحريب على الشعب العبدان.
من مشائجة المريب في الشعب على جعلى القطال بدر أكر.

(4)44

المتفدمة وإحذا الناعل فلا يجدعت مهربا ثم نتول تدرة المبدعتوى يشتماني بأثفاق الناظين بالسانس والنمل المتدور بالتشرة الماداة والغ بها فطما ولكته يعناف الرافه سيحاته وتمال تقديراً وشاتنا فأعراع بنعل أقد وهو اللدرة وليست القدرة فعلا البد وأنما هي صفة قدوهي ملك قدو شاق في فاذاكان مرقع النسل خلفا لله تعالى فالواقع به معناف حلفا الراغه تسال وتقديراً وقد مك أله تعالى الله اختيارا بصرف به القدرة طاما أوقع بالقدرة شيئا آل الراقع إلى سكم الله من حيث أنه وقع بنسل المدولو احتدت المرحفا ، العرفة العناقة في بكل جننا وينهم خلاف ولتكل ادموا استبدادا بالاشتراع واخرادا بالحلل والابتناح خشاوا وأمثوا

وتين تميزنا منهم بشرح للنعين فانا لما أمننا غل البدال تتدير الدعال فلا أسدت الله وجود مورد مواهد أسافريا طغرمها أساب السل وسقبال بالناسيل وأراد من الديد أن ينسل و واحدث فيه هواهي مستعنة وخيرة وارادتوه فأن الافعال ستعمل قدر سارم فوقست بالقدرة الق اعترعها للميد عل ماعل وأراد الاعتيارع والسافيم بالانتسار والثمرة على أله أبتدا. ومقدرها مداف الممهيئة وطنا وقداء وعقنا وغلاءن سيشأته تليمة مالقرد فللتعوهر التدرة ولو لم يرد وقوح متشورها £ أتشره (4) عليمو£ عيا" أسياب وقوعموس على لحسًّا استبر له الحق الميتواسم ذورة اليلين ، فالبد فأعل مثلر مطالبهما أمود منها وضله تقدر لله تعاليد أو أو عال ملتني واعن فعرب في ذك شلا شرعيا سترح الباللظ في ذك عثول البدلاجك أن يتصرف في مال سيده ولو استيد بالتصرف فيه تم يفذ تصرف فافنا أنذ له في بن مائه فيأس تلذ والبي في الصليل سزو الى البهد من سيدان سود المتمولولا المتداع بتفاهسر في وكالمائد ومريالتسرف وينهي وبريخ على الفالقة ويعالب فيذا والله هو الحق الذي لافطة دوله والامراء فيه أن وعادستن

وأماً النولة الثنالة فاتيم استثنوا النواد البدرم؛ بالحلل ثم صاروا الى انه اذا حس فند الفرد بحلق فيله والرب كلره أه فكان البد على منا الرأى الناسدس أحا فريه في الدور موتما مأأراد إخامه شاء الرب أو كره انتهى كلام الطامة م قالَقَ تَسْمَالُ مِنْ مُواغَلُونُ أَنْعِرَادُ أَمَامُ الْمُرِمِينَ ازَالَبُدُ أَمِنْ مِسْتَثَارٌ فَي أَيْتَاع أَضَالُهُ مِعْرِدُ

عليك وأن لم ترافق علية الحق بل أنما تؤثر تدرته أذا شار أنه ذاك ومكنه منه وهو المعبر عند (١) وهذا النص يا أي كل الاباد تتربع البرمان الكوراني التصوف في وقعد السيل والكلام

. A . ol au Kim Al plul (٧) ومنا يقول المنسر الآتوس في الآجوبه العراقية له : « وقد ارتشاء غير واحد من الهنتين ولله در من قال م م ذكر البيان الآل ذكر ما . ومناك من تحيد قول امام الحرمين ماجسن

الاعلام عليه . ز . (٣) منذا سالم نره ف كلام فرقة من النرق الإسلامية الإجاريق الاتوام . ز .

بالان ومد يظهر معنى قولمم السد() بجبور فيا يصدر عنه من الانعال في عين اخيتاره له فاله لما لم يتدم عليه الا عن اختيار منه بعد توهم اداله النصل والذرك لعدم عله بالاندار التي أحاط بها هل إنه المقتضية ان لايختار الاهدا الاسر المدين في علم الشعاع هذا الرجما المحصوص بمان مختارا في علمه وشاء وهمه ولكنه لما لم يتعم منه الا ماشاء الله أن يتم وأدن له فيه وان تعلق حشيدة قبل وفي اخيار و جنده لم يكن لجرد اختياره الوهمي مدخل تأثير قدرته وكما كان كذلك كان مجهورا في مين اخيار م حقيقة من حيث الامسرائه مجبور لما غالبت ما الاقدار الله أساط بها علم الذه بوه توسط حسن لوضوح معنى الكسب فيه وتميزه عن الجبر والاستغلال تميزا بينا انتهى كلام قصد السيل وظل في ومسلك المساد (٢) به أن أمام الحرفين قال في النظامية بعد كلامه المقتم، بهرفة أو اكثر قباطت ولمن أو وحد من الكسب فيه العلم من يسهر له طاقعال لكان وحق التأم على كل تس با كديت أحب الى من ملك الدنيا عاطفها عرضيا على أسدا المحمد وما قول في متعنهم يوين متضعين التحذير من طرف الافراط والتفريط غرضيا على أسرط اللهي ملكة له

تنكب عن طريق الجبر واحذر وقوعك فى مهاوى الاعتزال وسر وسطا طريقاً مستقياً كما سار الامام ابو المال

وامانص الآبانة (م) فيو ماذكره قصد السيل أجنا حيث ثال: ثم رأيت بعد مدة من تاويخ انمام الشرح من نصوص الشيخ الاشعرى رحم الله تعالى فى كتابه الابانه الذى هو آخر تصانيفه كاذكره الحافظ ان تيمية الحبيل وهو المعول عليه والمفتد من بين كتبه كما دل عليه كلام الحافظ ابن عساكر رحمها الله تعالى سايدل على أن الاشعرى أنما تنى الاستغلال لاأصل التأثير بلذن الله وتمكية فينيف الحاقة بهذا المحل حتى يستفاد من لتلقه بالقتل الصحيح ماهو المتعد في معتقده الموافق

<sup>(</sup>۱) بين الفائلين بوحدة الوجود من يحاول ان يخرج كلام الاشعرى في الوجود وافعال العباد على منزع الوحدة ، ومن هذا القبيل كلام الدكوراني هنا والشول بان العبد بجور ينافي كلام الشكوراني هنا والشول بان العبد بجور ينافي كلام الشم هذا التصحافية المنافية من من المبعد بحرو في المنافية من من المبعد بجور في المنافية من المنافية أن المبكون مختاراً كالجدار فله الحد رائمة . ( ( ) وهو المكوراني إيشا . . . ( ) والاشك ان كلام الاشعرى في أفعال العبد في والابنة صواب الا أن الابانة المطبوعة على أنها وقتلت الاشعرى استغلالا لكلمة إبيا عبا رأض في الابانة صواب الا أن الابانة المطبوعة على أنها آخر هو التات الاشعرى استغلالا لكلمة إبي عبا رؤين وقد تواردت كلمة المخصوبة على أنها أول ماالته بدرجوعه من الاعتمال حيناداسة ، ، ، ، يفارض رئيس الحضوية الوبهاري ايستدجه الى الحق كا أوضحت ذلك فيا علقت على تبين كذب المقدى . . .

ككاب راشة دارد المام المربح وأذكره في الطالبة مواقع الأخرى في التعنيق للصد مناس (الإدارات بالحد الفيرود حسب مع القالية التي يتم يتم لم الجي والوقيدور رائة الخرود أن المامة القالية إلى المراك والمداري المامة التي المراك المامة التي المراك المامة التي المراك الم يتم كاب القالية في داخلية من التي العالم المراك المراك المراك المامة المامة المامة المامة المراك المراك

حاله في صحة عقيدته في أصول الديانة فاسم ماذكره في أول كتابه الذي سماه بالاباش . نام قال والحد قد رسال كلامه ال أن قال ورحوا أن المتراة والمكذون بالقدر أنهو يشكرن الشر والفع لأنفسهم ودا فترل الد تساق و قل لاأملك لشين هرا ولا نتما الإمالة. لله ع وانحرافاً عن اللزآن وهما أمع للسلون عله وزعوا أنهم يتقرعون بالتنوة على أعملتم دون ويهم وأكيموا الانتسيم عن من الله مو وسل ووصفوا أنتسهم بالتدود عل مالم يصفوا الله بالتشوة عليه ، عدا العله بنقل بن مساكر وهو كالصرب في أنه لم يكر على المنتزلة الا رعمهم أنهم بطكون المصر والناخ لا تنسيم من خير أسكنا. واتهم يتفرورن بالقدرة على أخيافهم دون رجم فيوفعون ملا يماً الله - ريماء الله منها مالاً فيم الذي هو مني الاستفارل المستارم النق من الله والاستقلال هو الاص يارم بعلاته من العابل الاص استعال به الإشاعرة على ان التعرية المارتة غير موار داميلا ، لظاكود في المواقف وغيره وعوكما في المواقف فوكان خيل الهد بشدائه والكيرها فيصبع الدوائع بقدرة الله تسالى المستبر عن أنه تعالى فادر على جمع المتكنات قد أراد الله شيئاً وأراد إللمبد عدد اوم المادة وحيدا سنا أو عدمها سنا أو كون أحدها غير ظاهد على ماقر عد تشديم عليه و تأثيره فيه النهن - اعبد المراكزان كلها حالات فإن النهام اللازم منه للسناوم المسالات المذكورة البا يارم على للمع الاستفلال وأما الماكات التموة المادلة مؤثرة بلدن الله وتكريه لامل الاستفلال هلامان لازما اصلاكا يشهر بالمأمل في الدليل اللكرر وذاك الازاليد الدم استعلاله اذا عام مال يما الله وقوه فم يقع ولا يترم عهد من المالات الذكورة اما الأولان عظامر وأما الثالب عزا لم تفرس البد منظلاً أو قادراً على طل عقا إله عني بارم خلاف الدرس بل شا ان البد عبيل بلدرته القرارة بادن الله ماصلت به عنيته المرافقة التابية لتنبط الله لاسالتا وسيند عاز اورم التيء من الحالات المذكورة أصلا طالاوم من للطيل الذي ذكره كاللاوم من كلام الاشعرى في الأياة السابق أخاهم بطلان قول المتزلة التاعلين بالاستقلال وأسا بطلان سالو إنتأكر وقر بالإدن تكوكا يهيده النارقيه من كل ليب مصف بالناشاق ومن الشرباله لا يارم من ابطال الميم الاشرى الانفراد بالقدرة على الإعمال مون الله أن يكون اللا يمالان أكبر التدرة بانن الدلاعل الاندراد يل ذكره آية يونس في سوخي الرد عليم بدل على أنه عال بأنهر القدرة باذن الله وتمكيته ، ومثبيته وذك لأن الاستثناء من النفي البات بدلالة الاستقراء على التعقيق فيدل على أن العبد يك النمر والنم لفء أمّا ثاء أنه ذلك بناء على مامو الأصل في الاستناد من الانسال وطاهر أن قبل المأمورات وترك للنيات من النع الفي وان قبل النيات وترك المأمورات من العر قا قانا ولد الآية على أن البد على إذا تشالة ولد على أن الدرة تأتيا فها يعدر عه من النمل والترك بلان الله تحقيقاً لمني المالكية بالانان وهو المأتوب ، وقد قال الأشعرى في الايانة بعد ذلك توكيدًا ماضه براتا لاتبك الانسنا شما ولا هرا الاساشاء القبوانا للعي امورنا ال الله

والسد الماجة والفقر الد في كل وقت التي . واللازم منه كما لاعلى أمّا هو جلمان الاستغلال الذي يرهمه أمل الاعترال فأن الغقير الى الله تمال في كل وقت لا علك شيئا من هون الله والا لكان سنتنيا عنه في وقد ما واللام أطل الا يكون مستقلا وبدل عل ذلك ماغله في الراقف عن الامام الرازي في جمه بين قول، المعادلة ·

والاشعرى سيت قال إن للندرة مستين أحدهما جرد النوة الذي هو مبدأ الانعال الخنفة والثاني لقوة المستجمعة لتراغذ التأثير وان الآول قبل النسل وتعلق بالعندين والثانية مع النسل ولاتصلى بالعدين ولمل الدين الاعمري أراد بالقدرة القرة المسجمة التراقط التأثير فادلك سكم بأنها مع النسل واتها لاتصلق بالعدون والمنازلة أراموا بالتمرة بحرد الثوة المعدلة فلانك قالوا يرجوها قِلَ النَّمَا وَتَمَلَّمُهَا بِالْأَمُورِ الْكَمَادَةُ فَهُمَّا وَجَهُ أَخْمَ فِي الْقُمْنِ أَنْهِي . قال في قول وليل الصيخ الأشهري أأراد بالتساوة التوة المستبسة لشراعة التأثمر ولالة على أن التأثير عنده أمر سيل الديوت وانها الرددق حل قوله القدرة مع السل لاقية وقوله أنها لاتعلق بالعدين على هذا المن الثاني التمرة لا في أصل لا أمير التدمرة فيها تعلق به مدينة العبد المواقعة لدية الله وعلى مدًا المقراض السيد ندس سره عليه بأن التمرة أقادات ليست بوارة عند الديم

فكيف يصم أن يقال أنه أراد بالقدرة القوة المستجسة التراعة التاكير - التهي مدفوع بأن الكب مقدم على المالي والذي أرفع الجهود فيا وقنوا فيه من لسبة عدم تأكير القدوة إلى الاعمري هر تراد و الرائع بالتدرة الحادة هر كون السل كبا دون كرته موجوداً أو عدا فكراه كبا وصف الموجود بثاية كونه سارما ۽ انهين. فهموا من ذات أن لا الاير لندوة العبد عند الاشترى في مشوره كما لا الاير العلم في مساومه طالوا في غود البدأيا ودر مصامية غر مؤثرة تعداً ال الوسط وتنسير كلام الأعرى منا مل من الدرسط الذي مو الحق الدلاية بن به الدرسط بالاشافيا والما الترسط الحصل الكسب الناق لطَّرَقَ الاقراط والشريط من الاستفلال والجد هو القول بأن النموة العبد تأثيراً ولكن بالاناقة تمال لا على الاستقلال قالدين أن يضركاهم الاشعرى رحه الله تمال بما يندل عليهذا ألبوسط وكلامة قابل التأويل لانه ليس تصافى عدم التأثير قان ارايه بدل عل أن الكب والم بالندرة

الحادثة والزقوع فوع التأكير وتشوء بعطى أن الاتأثير لمسا سينه يشيئه النظر بالمعارم وليس

والرول اول السكلام بقريدة آخره الرق من تأويل آخره بقريدة أوله بل هذا أول بخرية ان اللمخ ري و المدريات في عامة كنه على ما يدل على التأثير على ما تقل حد صاحب شفاء العليل حيث قال: قال الاسم إلى في عامة كنيه معن الكسب أن يتكون العمل بندرة عداة فن وقع منه الفعل بتدرة قدية فير فاعل شائق ومن وقع من يندرة عدلة فيو مكتسب النهي . فان علنا السكلام من النبخ الانصوى صريح أن وقوع النبل بتشوة عدة والوقوح فرح التأثير

عالية الاسر اندلم يطلق على المبد اندخائل أدبا غير كما قال امام الحرسين واستحال اخلاق الثول بأن البد عال الأحلة المارنية المؤوج حما دوج طيه السنف كا مر تناة مع تسرعه بالباد الثائر كان بينا النص المذكر فرطة كب الاشرى الدفاق بالتأثير والتعبير عد ألد الأثاثير

الا الدرة الله تمال ولا مافاد لامكان اللع يجهدا كا ينا (١) والنا أسكا التكلام في بان سلعب أمام الحرمين للرابه والله ولم التوفيق. (١) ومذهب الدواق إن أوادة الله تدال وقدته يتطان بنا كو قدرة البدق النبل تباً لإرادة . وأوادته وقدته بشلتان بالشل غائر القدرة اللدية نائير غدة البيد في السل وأثر

الندرة الحارثة النمل ، من عامش الأصل .

وأما المقالة الثالثة ضيها نصلان :

الفصل الاول: في حقيقة التكليف همي الزام ماني كلفة أوطله على اشتلاف الرأيين في كون المتعوب مكلنا به أولا (رسا) وافقة على الفسل الشامل اللكف بدنياً وحمليا كالصلاة والذكر مار نفسياً خلفيا كالصد والرضي ، أو عقليا اعتفادها كالإيمان والنبة واشتهاله على اللكفة وهي المشقة والعسر بستلام كونه مقدول له فان المسجوز عنه لايس فيه ششقة ولا سبولة لان القصاف الفعل بهما فرع امكان اللاتيان به والمسجوز به الفعل السبل كتحريك أصبح مثلا عان طله لو الالزان به والمسجوز به الفعل السبل كتحريك أصبح مثلا عان طله لو الالزان به والمسجوز به الفعل المسلك ما تعلق مثالياً و اشباره الواردة في وقتاؤه أو تعدو بوقوعه أو بعدم وقوعه وان وجب فائه مقدور له عادة لإسكانه الداني والعادى .

واما وجوب وقوعه وامتناع وقوعه بسبب التعلق المذكور فسياتى الكلام عليه فى الفصل|الثانى ان شاء الله تعالى •

وخرج به المنتم لذاته كومع الضدين وكذا الممكن لذاته الممتح عادة كالصعود الى السياء بناه على امنتاخ التكفيف بالايطاق (ا) كما هو مذهب الحنية المائريدية و احتفاره الاستاذ أبر اسحاق الاستمرابي كما فى شرح البيمرة وأبو حامد الاستمرابين كما فى شرح السيكل لشية، أوينشمور وجورة الاشعرى وجهور أتباعه كما هو مفصل على ويلى في القصل الثانى أبينا والتعدد المعترقة وتمر على وفن الارادة وهذا حادث على قدرته تعالى اجماعا وعلى قدرة العبد ابينا عند المعترفة ، والاستانى أبي بالم أبي اسحاق الاستمرابين، والاصفهافي (م) و بالمم الحربين، وجهور التاريدية ، والثاني أبي بكر المباقلانى ، والامامية ، والاشعرى ومن وافقه لاتبا غير مؤثرة (ع) عنده أصلاكا سيق مع أن هذا المدير من مذهب الاشعرى ومن وافقه لاتبا غير مؤثرة (ع) عنده أصلاكا سيق مع أن هذا

<sup>(</sup>١) كا هو متطوق قوله تعالى: و لا يكلف الله نعساً الا رسمها ٤. ز. (٧) لانغيريد بمدخلة قدرة العبد - في فس كلامه الذي نقلاء فيا تقدم - التأثير كا يظهر من سياق كلامه فظراج ( نعر الطوالع) . ز. (٣) أى عند ذكر مذهب الما الحربين بيد أن صاحب ( قصد السيل) عامل اخراجه من سيله العدل الى الجبر وليس قول بعض المتكلمين في صعد بيان مذهب الاكتري في اضال الجباد و ان الانسان مضطر في صورة عماره فعن كلام الاشمري وانما هو تخريج من قائله المنشع بارآء الفلاسة في ذلك بل مقا فس كلام اين سينا في التبلقات بونرعة وحدة الوجود قد تحمل أمثال الكوران على اعتبار المختار منطراً وقد في خلفه شون . ز.

 <sup>(</sup>٤) وقد اطال المنسر الآثري الكلام في هذا الصدد في « الآجربة العراقية » ثم قال: سمت من شيخي علاء الدين الموصلي أن الانسان بالنسبة الى فعله كسائر الاشياء بالنسبة الى مايترتب

التعريف للأشاعرة أيضا .

وأساب أن للقامد أن لذار الثاني قالم. المترة وبط طهو بيود القرة للدية لولاح مدم تأديد فا قدم بالشراف الذاك والان تقريق عاصواء وكذا تدم القود الملاوع من من الدينة والفاق مرة الإنسان بأنها منشدن بنائيا عالم والإماروجة أن الفريقية وكذا أن الحادثة براتا أم تزار التاسل منه الاسرى () بدين تبدية لم مور وكن حسابا بالدين

لمال ولا امتاع في أن لاتؤثر النم . النهي

مان ور مصح بمان وطور محمد منهم. أقول ويدل طية أبطنا لمصرح به الشيخ وطن الدين بن عد التزويق في كتابه المسمى بلمان الحراص سيده المان بدخمه الانتاجة عن أن الدين عرة ولكنها بلير مؤثرة في ألماله لتلبة عنوة لذ تمال طبيا حتى أنه فرام تؤثر تناوة لك تعال فيها لانكن أن تتح ألماله يتمرت. انتهى

به آثول واقعا مسع ومبود التعدية للى عن من طوات الإحتاجيع هم إضافتها ألى تعلقها بالتصوير به للسل التيم في ميز ذلك في فيجا ما المتعافل في الديانية كالوالم ان اصافيا إلى إلى بدر يكون قبل الإحتة بخلاف على قبل قرق اضافته كان كلونية الإلاجة . الصفة سنية آشام ا التنم الالراد إضافة السابية وعن التي يدخل فيضيرما السلب والنعم كالتعديد التعمل فلنسطيقها

النسم الاول:(اتعقة السلية وهى اللي يدخل في خير مها السلم والندم كالتدميرالسي فارسفيلتهما سلم الندم السابق وهدم البصر هما من شأته أن يكون بصيرا -اللسم التاني : العدلة المسابة بالحال عند من يقول بها وهم أكثر المشكلة وبعدني أمل السنة(م)

ومي منه قائدة بالرجود ايست جرجودتولا ستوسكاليالية . النسم الثالث : المنتة الاحتيارية ولحا حابطان ذكرها في للواقف تبنا الترجها مناحب الفرجات .

بنیان (آلاین مربحه اناواز قبیل الطبات الدالم الکار انتخار در براسان آن دل الانتخار و الانتخاری شقل الدالم فعال الدالم ال

ألفاء في ألم مُكتوناً وقال له الماك اباك أن تبتل بالما. ر. (١) على ماشهر انه مذهبه وانكان علاف التحقيق . ر. (٧) أي الفعرة . ر.

(٣) مثل الباقلائي ولمام الحرمين . ز .

 $\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}^{N}} du_{N} \left[ u_{N}^{2} \right] u_{N}^{-1} \left[ u_{N}^{2} \right] u_{N}^{-1} \left[ u_{N}^{2} \right] u_{N}^{-1} \left( u_{N}^{2} \right) u_{N}^{-1} u_{N}^{-1} \left( u_{N}^{2} \right) u_{N}^{-1} u_{N}^{1$ 

لإيثال السلسل لام مل تثمير كون القهم لايا إيشا لاته ميئة عبد أن يصف بالارت رالاكان منتصبا عبكران الصف به إنها متعمل فؤم يتهدد الازار طنا عصرانا لوم أدريكون أذرابا مثل المتكام أن أولوم رشلسل طنا علف لانا قبل لما قال الازارات موجود لل القبل وصوف الشول من أدراك مالايتان تنسيلا ركان أدراكم أو تركان في الصليق منتمر أمراد يرمان الصليق فيها

لايشاق انتاكان اللهم غير موجود في المتارخ شكيف بصح مل مالتين منه مثل الزيدو في المتارخ لاتا تقول انتقاء مبدأ أخسول من الحارج لايسترام انتقاء الحل حد فان المعرفية موجود في المتارج مع أحساف معروت به يف وكام البيان فرانهتها في المؤانس والمتاسعة الرجاليها . المتار المراج المتعاد المعينة المستود وهي المتناذ الموجودة في المتارج التي لاتتمان بنهم، تصرفة كانت كالباض إلى مشتر الكافيات

اللَّمُ الْخَامَى: السَفَة التي في احاة عنة كالفرقية والتحيَّة ، اللَّمُ السَّامِي: السَّفَة الْمُقِيَّةِ ذاك الإناقة اللَّارِية كالبَّرْ .

العمر النابع : أصفة المنتية فان الإمناة الاستة كالتسوة لنا مرف خط الحلم أن تتي المنتقة المنتية العمر بعب النابق فان الوسول بإلها المنتية على الإمناة معرفيالعال إله فيا يوجب النياق الإمناة عم أن كانت الإمناة الإدارة المنت في من تتبها ، عنيها لا أرضاع الازم سسطح لارتفاع القرار ، ولاكانت لاشتة لإيام من تتبها اليها . در المنابة القالى بيدا أن العالم الكران الإنتائية في مثل أن دراك توريخ من المنابة القالى بيدا أن مورك بروال كند المنابة القالى بيدا أن العالم المنابة التي درات أبنا العالم المنابة المناب

اتی می نتایج انتیاب الرکی من ناف القائدة رس ستری سبه انشر آن آناید الرکید الاگرید الاگرید رم افاد استریابا آنامه اصطفاع کامای الفسیدن الانبرین نیا کمن بعددد تکنیرا القائدة و ایسرا را افاد را از این می رم الفرد الفید با من می بادهانه باشاند من عوامهای می الازمان افاد بد من الوجادات با آنامی الانبادات نصیدار دراور با اگرید المی اردار من الانجال حالج یکی

مد به من بوده من باق طوره الاسان مصيد با وقود ما كان باشتراره من الاطباق عالم يشخر به منها . وذلك أن القوى اللي هي مباديء أضال الانسان مسنة أستان : المستحد المراد : ما به يشارك الابسام المنسرية كنتل بدء الذي يبد الل مركز السائم وعند

روحه التي تميد الل عبيد السلام. السنف الثاني : مام يشارك المركبات المدنية كالنوى المركزة في كل عنتو من أعضانه التي عن مبدأ الحرام ذكك المعدو وخاصيته كما يومد في كل واحد من المعادن .

أ المنسلة 2012 منام يعارك الإسلم البنائية من و النائب . في اعتباط البدن من الشار . وأن المنبلة إلى المنافز ال

النسم الأول ؛ مبادى الادراكات وهو . تومان .

اترع آلائل : الحراس الخس القائرة . وفي المس ، والقرق ، والتنم ، والسم ، والمر القرع الخان : الحراس الخس المالية . ومن المس ، والتن التنافر المقافرة التن الحراس المسائد : كان أسائد التنافر المنافرات كان سالة الترم كان اسالة المستروات المستروات المستروات المالية المستروات المس ببارش النقل في أسكامه فإلين ساينت محتكه باذكل موجود في يهة مع أذالمثل ينفيها من الحق صال وينق ما يهيم محتب السعر دارس أن السنل يستها الأن التسكر السنل والله يعمل المتحارج و إن استطاع

(20)

استعمل الوع في الحسوسات ومنه عن المغولات والحاشقة الل تملطها بعد غيوجها عن الوع ، والمتنبة الى هي واسطة بين القواين الأولين والتواين الانوبين وتصرف في الحافظات بالتقيل

النسم الثاني : مبادى التعريكات الارادية وهي أبينا نوعان : فرع الأول: الدوق ال جلب اللائم وهو اللوة التهوية . كنوع الثاق ۽ التوق الل دفع المثاقر وهو الثوة النعنية وعل سانين التونين اللب والنساخ سأر لمصما ماهم في طاعتهما من القوة للركورة في الإحماب والمعدلات التي ينا يحمل أحريك

الاعتباد ببليا أو دفيا إحسب الارادة . المستف الخامس: في التوة العلقية الله الغره بيا الإنسان وهي السيان؛

التسم الأترار : المثل الطري الذي يه تصرف الشي في المقولات لتصل من مرابة العقل

الميولائي الل مرجة ملكة الاستعسال ، فم منها الل مرتبة ملسكة الاستعمال ، فم منها الل مرجة المقل المستفاد التي بها تنشل في النس صور المشولات وأصبر علملا مستفاداً (١) وعفلا بالقمل

متعلا على النظام الاكل. اللسم الثانى و الطل الصل الذي به كسليط البلس العنامات واستنوح قرانين المعالم الحلاية

والمادلة والمدلة لتكون سيدتها على الرجه الإعمل في الدارين . وأمل أن النوة النساخة للتوسطانين الملفطين المصرط فيسا بالشبل كا عدمامقا في الانسان تسرف تأليوهو تسرفها فالصور الطابة من الكابات والموابات الجردة بالتشكر وتسمى باعتباره

. 1,54 وأبط أبعدا أن السلل الذي بمصل الإدواك بالرائه والباحة تووه وتسكون تسبعه الى التنوس الإلبالية فيه الدس إلى الأجار على ماذكره الحكاء من الفاق الدائد الدس بالفاق الساق

لا تسغل الأول الذي هو أول الخلوقات، وتفصيل القام أن النود الباسر الإيكابا أنو التالم مراده (١) ومرائب النقلالتطري علد مبسوطان الرجالتنامد فأوالل الجود التأتي منه وفي اللوج

و نبرها . وعلامتها أن النقل الميولاني هو الاستعاداليس الادراك المشولان بوالنقل المالكة هو السلم بالعروويات واستنفاذ النفس يذك لا كتساب النظريات \_ و صاء المصنف ملكة الاشتعمال ، والمثل بالنعل هو أن يعم التطريات تتورة هند الفرنالباقة يتكرر الاكلساب عيد عصل قا ملكة الاستحداد مق تلت من ثير تهشم كسره جديد - والمغل المستعاد هو الن جسر عدما التطريات الذادركما عبث لاينيه منا فللتلأوات كمالات المقل بالتقر البالكتابة والاي المتعد الكتابة و والكانب بالنيل. د. الا حد سپورة الموار حيجا بيت طوع الاثيا. شدية عليه لمكانات فرة الهمية الموحة في الا المدينة المرابط الموحة في الله الا الموارط الموار

ومراتب الارواح البشرية على توعيد : الترج الارار ، طادة لترابية على توعيد :

كفة مدرد مقرا الإقبال حيما .

النوع الأول: وطَا() التراقيا وقريبا بسب الصفية وتطور النس عن طير أند سبعاء وتمال رح الصوفية والانتراقين. الد و الان با الدراقيان قرتها ديب وكد الراسن النفة وع التكليون والتعامر ن

من الأعرف التين المثل الورود في الإسارة والدائل وموف الإلمال التاتع عبا با الحام الدرا من الالمال بالمبعد من آدار من غير نسوره بالمجاهر التين و رسابا بالعدم منها بالعرف ولكل أي في في المبعد المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المباركة ويصفها أعمال من المباركة المباركة

آبار پشتر دو آباد آباد آباد تا تاکیم می اول فیده اصلا ۱۳۹۷ و با رئیستان بر سعد اصلا ۱۳۹۷ و با رئیستان با می سردار این فیدان البطان می الاستوان با این فیدان البطان می رئیستان بر الاستوان بی الاستوان

أحدها: تدور صعة مراجه بأن يعقلها ان كانت عاصة وردها اليه ان كانت زائلا . و تاريخ ان ان كرد دادي به مراجع الله الله و مرجع الرواد بالاستان كان الله ي

و ثانيها : أنْ تَكُونَ عَادَتُهُ وَكُرِيَّهُ الانْعَالُ عَلْيُ وَجِهُ رِيدٌ أَسْتَمَادُهُ فَانَهُ يَشَكَرُارُ مِالْرُتَهِ مِنْ (١) عَالِمَةُ عَنْ الْأَرْوَاحِ فَانْتُ الصَّبِرُ الرَّاجِيَّ أَيْهِ عَلَيْ أَلَّى لَفْنَى . رْ . الانسال يزداد قوى هي مبادى. تلك الانسال.

رأماً بيان الارادة فير ان الحيوان اذا أدرك شيئا باحدى حواسه رحقه أيحا الذكان افسانا وأمك الرصول اليه فان كان ذك الشيء ملاتما له بمنهائه بعده بحسب عليه أوغاء أو الفيله شروريا أر نافة له حدثة شوق ال وصوله اله ومد اللبودوانكان منافرا لمحدث فيه شوق ال اجتابه مصومته التعنب وأد يكون ثورواحد ملاكاهن وجه وخافرا من وجه آخر أوطاقا مسيحت ومافرا بحسب عنو أخر و أوهلاتًا بحسب حس مافرًا بمس، حس أخر أو ملاتًا بحسب المس

منافرا جسب التخيل والتعلل ولا يختى عليك ماتركب منها وامتلتها . ثم أذا حصل علما الاختلاف حمل بكل اعراك علام داع وبكل ادراك غير علام صارف

ان ترجمت الدواعي(١) على الصوارف أو غلت عنها حصل لتنس عزم جازم على طاب ذاك الدرك اما بالمركة اليه أو جذبه الى شده ريسي ذاك الموم الجازم لرادة . وأن ترجمت الموارف عل المواعي أو خلت هذا حمل الشس عوم جارم على المرب من

ذلك الشرك أو دفته حيا ويسى ذلك الدرم كرامة ، وإن تكافأت الدراعي والصوارف حمل لها النحير والتردد وطبت بالتغيل والفنكر ترجح أحد الجادين على الآخر ولا عالة يكون لذا التنهل والتشكر حركة ارادة ننسألية في طلب الترجع وقتك الحركة هي المنن الذي يسمى المنوارا الميل وصفير حزيه وميه مصاب والسيد مدين وسند. وأسن النف باعتباره عتارة وبالحلة لأوال مبه طه المركة بالياسق يستم لما بعد استهالما الرأى والتدير ، عوم جادم على ايضاع أحد العراق ، أو تعرض عنهما أو يعرض لما مهم آغو مرفاعتماً .

راما بيان كيَّةِ مدور الاضال عن التدوة والأرادة فير أنه من حصلت الأرادة بعن النوم الجازم انبت التوى المركة الآلات الدنية بحسب تك الارادة اما عل التور أو في وقد يرى السلمة في والرح الطاوب فيه حق يوقه أو يعجز عنه وان حملت الكرامة حصل فتدالتحريك الاول ، وإن أنتني الإمران حمل الوقف .

والحاصل أن النمل الاختياري أمّا يصدر من تمثق الندرة وتمثق التدرة أتما ينشأ عن تملق الارادة والارادة من شوق جارم والدوق الجارم يشأ عن مطاق الدوق بسبب التنهل والتفكر (١) وما يحب أن يعلم أن الدواعي سيما كثرت واشتدت لاتبلغ حد الفاسر المجيز للمطل اللاعتبار تكسنوف أأدعاوة من البوق صدد تروج بشاهه عند للتقرين ومن مهما بلند لاتباغ سدسلب الاختيار منهم وحليه على الشراء بالاضطرار وكذلك امر الدواعي . وجد أن على لله العد عطراً لايكانه الا ما في رسه لايكون السعى في إبرازه يمثلير المضطر وجه أصلا وها هوكل يستصعر من نفسه انه عثاد ونصوص الشرع ابتنا عل على انه عثار الا يكون وراران كار حذا الأسر الوجداتي للنطوع به والحكم الترحى البات عاية حيدتو فكرة سديدة الاان البشر الاعطو من سنسطة في اميل

الديبات ميت يكووكوة الوص البريمات . ز.

رمائق الدون بشأ من المعام والصاول وهما الدون الدون حالية المساحة الدون هم حالية المساحة الدونة هم الصحار بالمبار ورمين المدين المبارك ا والمستمرك المبارك والا بالوازات فوالم المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك وهم المبارك المبارك وهم المبارك المبارك

و الكوكر لاكركز (الا بالإزادة على الا الا التجهر المنائي . أما المغيران الادراك المني والحيال والوصي والتنظياتي من سياست. هذه الانسال جاز أن لكرن به جسيات الدراس الرياضات والمنادات التي تنقر شن جولا مجيلا ومها با بحسب منتس جودا تك الانسال وراشتها ، وأكثر أشاله الارامة باعج السراعي السيدة والتندية . المنتسرة الجدة قا أ

ستنس جودة مثل الاندال وردانتها ، وأكثر أنداله الارادية على السوية والنصية ، وأما الاندان نسوم في السارة بمول مل النظر والاستكال في توبه النظرية والسابة فان لم يأمه بما لاندان نسوم والمشاحد في المشاكد ومن الفطائل والرفائل من الاسلام ومن ألحاس يتهم من الاندال وكانت والمشاحد والحركة مزيمة الى أساب التعيش متصورة طبيا كانت

ينهيدي قد يون السوسي والقدس والمقدم وما قطال والرائزان والاختاق ويطفئون والمقدل ومنافقة . عنه يمار يون إلى الورائد الدافة الورائد وعنها ألها إلى الأورائد والمقال الما يعان منافعاً به تحري وما الفاقة عنه يمار يون إلى الورائد والمواقع المواقع المواقع الورائد والمواقع المواقع ا

رفت (خالية الرقم ... لا أكد تابط الدياني المثنية روزيا لل نظام مطالح الطائر والماد مسالم الدين كان أكثر المادة على الدينة المثنية المثانية المثانية المثانية المثانية المثانية المثانية المثانية الالتجابة المثانية من التجابة المثانية من التجابة المثانية المثانية من المثانية من المثانية من المثانية ال

السمل الثانية في يلد بعض الشبه الراودتيل التكليف والمثلاث الشاء في الاجرية عنها سبب المتلاف المناهج . قد كما ينا لك في السمل الأول مزيفه المثانة طعية التكليف والميثن بذلك. والأنزير بديان الإستم على سفل لشال ان طع المشالة من أصب (ا) للساق مجد النجل التي الإستم على سفل لشال ان طع المشالة من أصب (ا) للساق مجد النجل التي

 بدأن شدة الطور كثيراً ماتنة وسية أتنارج الثرى إلى عد أجل المسائل بن أعرصها وليس فيا تجدد من الدين بالعمرورة عاصل مستعاص وها عو الكليف والتح بدون أدن شية نفكرت فيها من جهابلة تفاد الثوبية من عدن يوفقيه وأصولي ومتكلمين سائر الترقالاسلامية ، وغير الديمية من تكاني ، وظبفي فيكل عصر مقرون ، ومذعون يوعودة مسلكها وصعوبة مرتمى ذورتها ولهذا طوب بيانها المثل في المفتاد قبل أشخى من كلب الاشعرى ولا شك أن الكسب انما حاوله من حاوله من مشبه لتصبح التكليف ، ويان امكانه به .

وإذا كان المين في مذه المرتبة من المقتاء مع وجوب كون المين - سواء كان تعريفا أو دلالا -أجل من الممين فا بالك بالمين حتى أن أمة عظيمة مشتملة عل علماء وعقلاء - وهي أمة الجبر - حادث عن التوسط أفي الكسب الحقالة المذكور الى الجبر الحضي (١) الذي هو إفراط فى نسبة التعل الى الحق تعالى وتفريط فى نسبته الى السبد . وأمة أخرى أعظم منها واكثر علماء وعقاله وهي أمة التدر المحرف عن التوسط المذكور الى القنو المحين (٧) الذي حوتفريط فى نسبة العامل الى الحق تمائى وأواط في نسبته الى الهد فتروح عامين (١/ الذي حوتفريط فى نسبة المعرف هذه تفائه أر شدة ظهروء كما سنذكره وكل ما هذا شأه ، يسبل الابراد علية وحصب الجواب عنه .

واعلم أنَّ المواد التي تألف منها الشبه في هذا المبحث خسة اشيا. (٣) علمه تعالى ، وقضاؤه ،

والوقوع فرع الجواز ، واختيار العبد يشعر به كل ذي وجدان شاعر بألم الجوع مع تعنافر الادلة على ذلك ، والحقاء في كسب الاشعرى اتما هو بالنظر الى القول المشهور عنموقد سبق من المصنف انه خلاف التحقيق منه وليس المنع من الحوض في القدر من ناحية أفعال العباد فقط وله دائرة واسعة جداً يؤدى الخوض فيه الى عاولة استكناه اسرار التكوين وتوزيع مواهبه جل جلاله وليس لم الى ذلك من سيل ما أشهدم خلق السموات والارض ، ولا خلق أنفسهم . ز . (١) ومن لازمه ارتفاع مسئولية العبد فالقول بالجبر المحض مع النزام هذا اللازم كفر بواح والقول به مع نغى هذا اللازم حرق مكثنوف .ز. (٢) هو استقلالاالعبد تمام الاستقلال ف.مصطلح المتكلمين وهذا شرك لكن لم نر هذا في كتب القدرية قال أبن المطهر في استقصاء النظر في القضاء والقدر ﴾ في صدد بيان مذهبهم في ذلك : ﴿ إِنْ أَنَّهُ قَدْ مَنْحَ الْعَبْدُ قَدْرَةُ وَأَرَادَةُ بَاعْتِبَارُهُما يؤثُّر في بعض الافعال وان الله قادر على تعجيزه وقهره وسلب قدرته وارادته فلا يلزم أن يكون شريكا قه ، والله قادر عل قهر الكافر على الايمان لكنه لم يرد منه إلهاع الايمان كرها بل على سيل الاختيار لئلا يقبح التكليف ۽ وهذا نص كلامه في مذهبهم وقد سبق من المصنف كيفية جمع الرازي في نهاية العقول كلامهم مع كلام الاشعرى فليتذكر . ز . (٣) وعرض دجول سيمون، القيلسوفالفرنس (المتوفى سنة ١٨٩٦ م) في كتابه ﴿ الواجب لثلاثة مَن الاعتراضات التي تورد على الاختيار . وهي خموع ارادة الانسان الطبيعة ، وخصوع ارادته أيضا لمبوله وشهواته(اى الدواعي)،والاعتراف بعلم الله الله الله الله عن عنه الله الأوهام وقال: إن الاول فيه خلط شنيع بين الارادة واداتها فن شرع في قتل انسان يمسس مثلا مم لم يخرج الطلق فالعيب في الاداة الايدع الارادة كلا شيء

بل يُرتب عليه العقاب . وان الثاني فيه دفع التجارب وهدم الاحساس والضمير ، بضروب من

وإخاره ، وارادته وقدوته , فتكون النبه بحسبها خسة لكن الاربعة الابول ةا أباللند في عدم فأير ق شقا كان حكر الديل الوقف من احدا حكر الديل الوقف من العراق الإمر مكان بالدالي المزاف من واحد منافقط و فسكن المؤكما ستراه . وأما التدر فاعنا كان سناد عند الاشاعرة إخراج التيء من العدم ال الوجود وذاك الإخراج

أثير رحو تعلق التعوة كان حكم الدابل المثالف منه وجوابه عالمنا فمكم الدابل المألف من أحد الأربية وجرابه فانك ذكر نادر سدم بعد مذار بداه . وصورة النبية الأولى اذكل خل سالوب ايتانه من المكالب باختياره فهو اما معاوم الوقوع

ئه تعالى أو معلوم اللافراق ، وكل معلوم الوقوع سالنا فيه واجب الوقوح ، وكل معلوم اللاوقوع سائنا غير عننع الوقوح فكل فعل معاويد ايفاعه من المشكات باعتياد، فيو أما واسب الوتوع أر متم الرفرع .

أما السنري فلسوم عليه تمال السكايات والجزايات على الرجه الكلي وعلى الوجه الجزاي أيتنا عل ماهي عليه في ننس الامر و لا يعرب عن حمله مثلال شرة ي .

وأما الشكرى فلاأن ستوم الوقوع سائلنا لو لم يسكل وأسب الوقوح لكان اما يمتع الوقوع واط المنجری عند و معلوم الوامل مصدد او م پستی و اسب سومی مدی است سے مومی آو مکت دکانگ معلوم الکارفوع مطاقاً او 1 یک اینے الوقوع اسکان آما واجب الوقوع آدیک والاذرباط بأقيام الأربية فكلنا اللتيم أما بيان الترطية علاً نسبة أمر إلى أمر سلتنا لاتناد اما أن تكون وامية الوقوع أدوسة

أو مكته وهذه قضية شرطية مضملة ستيتية ذات أجوا. اللائه لاتماني نسية من اللسب هن جميا ولا يحتمع جيميا ولا الثان منها في نسبة من النسب أسلا . وسولك من النفي أحدها في نسبة أوم رة يعتم الهمية وه المدن منها في تعتب من مسبب المدر ، ومريد من المني المستدى من من المن المراد الأمرين ، وأند أنها أمنا أمرين أما أمنا أم الرام أو امكانه ، واتنان في الدين الثاني استاح الرقوع الزم أن يابت أما وجوب الوقوع أد امكانه ، وأما بيان بلكان الدر الأول . والتاك من الثال خلاسترام الأول كرن معلم الوقوع بمبول الوقوع، واستادام الثال، كون ساوم اللاوقوع جبول اللاوقوع والحبل فيسامرك لكونها مدركان عل خلاف ماهما عليه قارم منه اجتزاع العدين أو المثلين مطاعم لوم السانه الأنجسة . وما المواهى الاغرس لتليور الاوادة وأنى تكون الداهية عاد الازادة وأنب توامد

وسائل المحيل البه تمل اله النس وتعار احداما وعاليكون الطرح بالدام المائل الاعتدار و ساق تنجيل من على ايه عصل و سعر و سعت بالديمون مسرح بيموسي عيدي و سير غير عص المقدمة ، وأن الثالث فيه اطال أن المؤ الإكرال ، علم الكشاف الانبراء كا هي مرفقاة عن أن الذكامل غير متأمواته بذك غارج من الحركة والومان . وعمن تعرف النا محارون لاتنا لقسر بذك وتعرف لذاة بطركل عن. لأننا تبرمن مليه ، ولكننا لاتعرف كيف عل الفكل عبيه لأن فالتقول هذا أنه ، طنها وقديمة عذا البدق في أمر ويصفحة ، وترجه ال الرية سلوعة قِلْ سَنِينَ مَعَالُولِةُ عُقْرَائِمِ إِنَّا فِيهُ مِنْ عِمْ . رْ .

تعالى بنفيصة الجيل للركب تعالى شأته من ذك طوا كوا .

أما بيان جلان التن الثان والراج منه فلانه لوكاًن سلوم الوفوع أوالارتوع فكن **الوقوع** لو اللاوقوع لما لومن مدم وقوع الأول ولامن قومن وقوع الثاني عال لذانه لكل بلوم

مراکل واحد من اقدوع بدال الذاته الا فريد من سطح الرقوع أو الارقوع كذا الذاته . من كل واحد من اقدوع بدال الذاته الا دستارم الدال و الم الدائم و الم الله الدائم و المها الارتفاع ومن عليات التدائم للاراتشكل و ورجوب ولم الارتهازام وجوب ولم الذاته . وإحب الرقوط المناقب .

ر احتراق في المستقد المستقدة على المستقدة على المستقدمة المستقدة المستقدم والمستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدمة المستق

وأبيب بأن الحال المناك أن بسئوم أوضع للشكر فانه مطال المناك المناط من أوضاع للشكل بأن يكن القوم حة النوم الما بالتشكر كما حال بالذاكاء مسئول عاد إصد فلا . وأما يقلن النائل هذاك أو للكن منه وقوع سفره الوقوع أبوقوع صفرة عالان المناطرة المفافزة منه مثل مبلام وكما والفائل العلم بالواط بشكا أن موذا كان بسيطا أركز كم مواركان

ف الحالان أو في الخلوق من ياب المنتهب المشايد، واعتدب المشايد مشكل عال الذاته التنظيم علد حال جهار حمل عالى الذاته و في من هذا الطال على التي في حت الل عالمي به وهو جها ضال جها الذكر به الله أن الم حدث الدينة الخلوز حدثاتم الذات من من مؤسل الإوجاب المراجعة المنابعة المؤسسة في المؤسسة المؤسس

به في رسينا المساق المائة أصلاحه بيسمواني بعض المشكلات الحقي البندي في يعني الاستخداء المساق المساق المساق المن المساق المن المساق المنافعة في ال

أما الاولدين الكرى فلتأثين الوجوب والانتيار الان الخار من يسم ب السلوالترك وواجب الوقوع من جوا أو إجابا مالايك تركز المقامة إنه انتزارا عال.

ورا مجيدوع مه جود الهوا ملا يدند فرة هيئاه ابدا شيئار المقار وأما القائمة أو أيكل إنهاه الاكثر وتره سائل أو مر القروش المناصال أما الاستنابة عظمرة وأما القريدة فتن الاينام جد المرتبع بالمناس وأما المقارضين فاتما من بالاحبار قط فان اعجر النفل نبجه لل القامل ساء إنشاء وأن المعرفية إلى لفضل ساء وقويا كاختر في عله والزرال منابرات الوقوع بالذات فير طورته ويلام من حدول الماروم

مسول الازام ومكنا المشكل اسائر الاسعاق التنفية . ويصفر وم الانتكاف بينها المقاط أم أو سرويط في كل من اطاء الرقوب عد القيام ومر قيم كرارة فم يكدر وما دين أنه جلاس أوساء أو بالموس كره هم يكرر و واذا لب الانتخاج طريح الحروج له مل المتوارة إلى أو ما الانتخاب المنافق الموادم الانتخار نسبة لما المقامل بادع الصفية والراوع طورم أحصر لانتكان الوقوع المتحاط الحاسر مسلمات التنفيذ

أن ويجاع طروع قرام بياد في الاول (ح) أدر انبيار لينه ال القامل طروع الإنبيار لينه المقامل المقامل المقامل المقامل المواضي المحاصل المقامل المقامل المقامل المقامل المقامل المقامل المقامل المقامل الإنبياء بوادر أن المقامل ا

الورج منده من برح . وأما الما كان سايل بالدي المؤسسة المواجه الما المؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسسة منا المناطق مي المؤسسة والمؤسسة المؤسسة ورد المؤسسة المؤسسة

رطير من هذا أن الثالثة كا قبل السوم والحصوص تقبل التعدّ والضعف إيضا فإن سائلة الإلىان التميز أند من سائلة الحيارات إدافة بالمهاجرين وهما الحيروالمركالالرادية والإلىان بناية بينان أديار شان والمنان فابقاع التي، مناف الاستأجرارية لكل التأوفر عن منا فا العساء فابقاء على ا

رساند باسده این می آن او باست. این است. با انتقاب باشد ۱۹۷۸ فرد با سانم و رساند با است. و از می است. و از می

(١) يناد على تسليم تنايرهما بالدادركا عنادهما متنايران بالاعتبار - كذا من عامش الاصل

في سن الملكن بكته هال في حق الراجب تنال لتاسدة منررة في طبا رعي أن كل منتشر مثانه. تعالى في عالم أن طباع مراجب الكان دولورد حد النام الالاسلام بانس التضاف في الرجوم. حرل لك المناب رأسا فيتب أن الكانية عند عال إينا أن تكليف بالعال تشا. تم أطرأ أن هذا الميال علمه في دوليا عند أمرين والترسيل الشياة الميان عن في درس

م اط أن علا المائل سله قوم ونيا منه آمرون والتيب سلوء النافي المرقيق فرة وجير. شه الله الاثيار والتراخ بمكاليا معة ، وقوم أثيوا الاثيار والترائع ، والتوموا المبر العش وع الجزية وشعبه مدول في على .

الجزية ومذعبهم معروف في حقد . وامنا من نبأ مند وهم سائل الحيين والفلاسفة فتعرضوا اليمواب عنه و والذيجيه العليش يتنعض

تقدم المائرة فائم أبعد الداس من الجبر إصب طنهم مع انهم لاطر شم منه كا قال يعش الملا. قدام راقداهي معوان الاحترال () ، وقال الإعام الدائني رحى الله عنه اذا عام المائيل الشم علا خام شده.

بال (ج) مشبه . قام ان للنزلة اظرارا في الجراب من مانا الدائل ال أرج قرق بمسب اشتلافهم في ما الحق مال ، والذكر الجل الدرج في ذلك كلاثة أمور شفلة بالفر .

الأول: ؛ يعمل الأقرآن في سنيته عنيل كيف وسيان هو أما صورة لم يجون المالية الر منة توجه أبونا • وأما فعل وسينات هو أما حصول الصورة أو التبييزيوالثالث والحامس المنتشلين والإلى المنتباء .

الأمر الكان : الملاف في كيلية عله تعلق قان سهنابوالعاراني، وجعدار (س)ان عله بالمتكنات بار تسام صورها ، والاهرافيون مستورها تحيه . والمدارة بثيرت المسدومات () ) و والملاطون بالمار (ه) .

وأولويس باأماد السائل مع المشول ، ومتأخرو الحكاد بالاجمال في الموايات بوالصواية بالاجهان التابية . الامرائات: فيوجوده نشرة مرتدا الحكاد قالوا بطرفيد ولايط تنسه لدميالواستقرفونة

الاس ۱۳۱۶ به فوجوده طبرته مرتبطه المركاء قال ابطويه ما لايط تنسه لديا إلى المستقرق تنا لابط فينا أصلالا الط تنسبطان عليمان على الال - وفراته بط تنسه و لابط نبر ديوق الايسط أب المنافى تنسيلا دوفرقة لابط الطريات التنزد و والتمانة الاطور بدكل روفية مرابلتانية

(۱) على تشدير حد الداعي كاحراً والسلم فير ناج العدادم . ( . ( ) في القدو بعن غليه مثلثا كا نسب اليهم ، والقدو على طبق السلم التاج المدادم . ( , ( ) هو ابن مرز بان الأدريسائل مؤاف كتاب الصحيل اعد القلسفة عن ابن سبنا وأبى السياس القركون . ( .

(م - ۱۹۱۰۰۰)

لايط التي. قبل وقوعه وينفير بنفيره .

الذا عرف عدا فقول الفرقة الأول: أبو عل الجبائل، وإنه أبو عاشر، والقاص عبد الجبار و من تابيم من المتراة فاتهم منموا مقدة من الدايل وهي اورم الفلاب المر جهلا و تقيمتها و ذك لانهم كافرا الذا قبل لهم قر وقع علاقي منفرم الله تنال لوم انتلاب مله تناقى جهلا باللوا ؛ غرار من يقول أنه ينظب علم الله عبلا عطأ وقول من يقول أنه لابتقلب عطأ والكن يحب الامساك من القول ، وأند عند بأن هذا الجواب في هاية العنيف لاتهم ان أرادوا أن النفي والاتبات بالكان في نفس الام كان بشا تر لا بالنات الراسطة بينها و مية البقال والفة لذك كف، و هم ابتهاع الني والابات وهم ارتباعها أبيل الديبات على الاخلال فانهم النا يتلون لما ي و ياوانه أشرى يترفف عليه وهم قولنا السكل أعظم من الجن، وإلا قالجن، الآشر سنتير وليس منتير وقولنا الاشياء المستوية لتهرد واحد مقسلوية والأطنية واحدة ولهست يواحدنى وقولنا أبلسم الواحد لايكون في آن واحد في مكانين ۽ والا لكان الواحد اتين فيكون وجود احد الملفين وعدت واحدا والتن والإثبات في المسائل اللات لاجتمعان إلا يرتفعان اليآخر ما فصل في علمي والماكان أمل البدييات باطلا ارتضت سائر الرضيات بؤالمأورات فارتضت الانسالية وكلف يوع مدا أدى باقل هملا من أولات الأعلام ۽ وأن أرادوا أنهم لاية كرونه بالقنظ وافسان فالالوام طورد على للطهم وكالزميم ، واتنا ورد على عذا اليعن في تنسه . وإن أوادوا أمرا كالا

غيارتهم لاتوديه لندم احتال مثل كالمدغاكا لاعلى . الفرقة الثانية : التكني ومن وافقه النهم قائرا والسلم يقيع المشارع قان فرمننا أن الواقع من العبد هو الايان يكون الحاصل في الآول هو قطم يرجوه الايان ، واذا فرصنا أن الواقع من العبد مر الكثر بدلامن الايان اوم أن يكرنا لماصل في الازل مو الطربالكفر بدلامن العلم يرجوه الايمان وهذا فرمن علم بدلا من علم آخر الاأدينية علم الله تعاليم أدعدار بأدهذا الجواب أيط في تهاية السنوط وذاك كانه لاتواخ في أنه مَنْ كَانَ الواقع هو صعور الإيان من البدكان الواقع عر علم الله تعالى بورمود الإيمان ومن كان الراقع عو صعور الكثر كان الواقع عو طرائع عمل يرسوه النكفر الا أن منه النحية درماية لأن توقا أن كان السادر من البد كذا كان المناصل في حق الله تمال مو العلم يكذا ، لا شاك ق أنه تبدية شرطية الا أنا نقول عل سمل اله تسال ق الاول علم يوقوع أحد الطرفين أو لم يحصل غان لم يحصل فيذا عو قول الفرقة الثالثة وسيأتيك وده وان حصل فقول لاكان داك الدام في نشبه والما على وجه عاص وكرته عالة شروطه بوقوع

معلوم ذلك العلم قار تثنير للعلوم الأعمالة ينتير العلم وعور عمال من أأريعة وجوه . الرجه الإول وانتلاب البلم جيلان

الثاني : العماض الراجب تمال بذاك وهو نقص يستحيل علي تعالى كا تدمناه . الثالث: أن علم الله تعالى كان علما قبل تغير عدا العلوم فيلوم أن يغيره حدوث التي. من صفته التي كانت سامنة له وأن يقع نلك التنبي في الزمان الماض وطنا ما لابقية العثل البلغ . الزاج : إن العلم بالتوقيق مشهوط بالوقوع طافا حسل العلم بوقوع ذلك الكفر فقد مصل . قد ع المسكم و نلك معر بين الفيضية رهو عالى .

رفزع الكثر ونظام به يولي وفزع الكثر ونظاء عما بين الفياجة، وهو عال . الفرية ومن تابيع طابع قالوا أنه تعالى كان في الأول طابا بقائل الاشياء وماحياتها ، وكان طابا

يمية برين يميم هجراه مدين هدي ودارل بها مسين الرسيد والمواجعة المرافقة المسينة الرسيد والمحاجلة والمواجعة المرافقة المائم والمائم المائم الما

دن الأسد برائه في برائه المن الدارة به المرحة المناسبة رابطه في الاجراء والمرحة المناسبة والمحافظة والاجراء في المناسبة والمرحة والمناسبة والمناس

 وردت هذه مشده المدألة المناتبة الل مايمية ما لإيقاعي من سقوماية مناقل وسرى بمن يتكم بشود مديحة المهد قالية (را) على مدينة سرلاء أن يتكم بريادة مثل البيد على عند مدال عان الديد قد يعلم المشررة في طرفوس بمن أن فيد و مداكركم فروط في نشات فانهم أسابيرا عن الفيلل بموايين أسدهما المحركة الراباء : يقية المشركة على المركز فروط في نشات فانهم أسابيرا عن الفيلل بموايين أسدهما

حمود الإيجاد المهمة المعدلات ويتأد في طبيع في ذلك قائم إسابرا عن التطابرين إن المستعدات المستعدات المستعدات ا على سول المسارسة والالانهام والآمر على سيار الحل والمستبق ، مثل الما يحدث المستعدات المستعدد المستعدات المستعد المساكلة المستعدم تحقيقات كان طائلا بواضع المسال نفسه قبل مشتها القركان علمه يوضع أنسال المساد

ماهم موجها للتوجه جبرون مقبها لوم أن يتكون امال تعلل أيسنا جبورا عل ايفاع خشار شكل أحد أجبتم عبدل أعلنا مثلل فيو حوابنا أن أعدال عباد . ودده أن المسالم المسلم التوك بين الماش والقدق به سبت قال الاحتياري : ما يتكون الفامل

مشكلاً من تركة عند أرادة فقد لإجمعا وهذا متعلق في فقل قارض المال الان ارادته الدينة مشكلة في الازل بانه يشع في وقد وسائل أن تعلق سيقة يتك وليس بيون سايقة علم اليستين ألوجوب والانتقاع اهلا قبل الازل ، والحاصل أن تعلق السلم والارادة سنا هلا حضور وعلاف ارادتاليد. معلق مالة الناء

مع علته بدلق التينى . آفران و المشترد بالأن راكبرل غير طرار فان النظم برقوع التين مستان فرقومه بلا فرق بين القائرات الإدارات والسابق طبيا کا لاچش فان كان الاختيار في التان بلاد في الاران والا لايزارات

نه جين حصر به و جدين في قط شرق من المنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة الم وأما المنطقة من على المنطقة ا الأكافر مارادتكا إلمان المنطقة ا

ا مدين و مناسب و المسهم القريب الوام فا الما المناسب من الدول المناسب و الدو الدنسي و اوراد الدنسي و اوراد الد مناداً إلياس مائة المناشقة القريب طالعة الموادي في المائة المائية المائية المائية المناسبة المناسبة المناسبة و المائي الدائمة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المائية المناسبة المناسبة

(۱) بل أمريد المؤلد مهانه علات وسعة بقد مرا أن يرم فريش المالية والمدينة المالية والمدينة المالية والمدينة الم الاطالية[كالمالية] من المالية من المالية المال حيد إرادة تشد ركان قبل أن يعرع في نقع أسدها الذي أن ربلا ما يكانف أن الما علا بأن رباء أبراده عمل القبل الناس فكا أن طرائر بل في السردة للفرصة لا ياق أن الديارة الديارة الديارة الديارة وجد ما فقط أن الديارة عالى بلاس من طرق القدرة ما يعرف الديارة بند لا الديارة بند لا الديارة الديارة الديارة الديارة روفة عدد أن الديارة الديارة من طرق القدرة ما يعلم أن الديارة بادارة بند لا أنه يكدر فلا

أول و بهاركلام مذين التلاحين والفيقية إن فاية ماويس فع الباري تعالى بنيل البندارية في ولوري في الفيريسسو بنشية قريط تعتقد أو يعترفون في الكافاط والبريسالور يقوع فيارسائية مرقع وكل قدية قريطة عنطة الروبية في أما عامل ما خروجة القام فائل والاربية المال المستخدمة ولا ولاية غذا على غيلة أسحال الاكتر والاسترائية الأخرى أمالية

راللارفيد برك طر فات الطاراط بلر بالدرود فات الدين الإنتاج الماد الدول الماد الدول الماد الدول الماد الدول الم يرض منا الإنتاج القرار الدول ال يقتل في الدول ا الدول ال

سه الاراح الأوم و مطابقات إحدواتك إن يكوناه الثانيين شوط إلى الأمر الإالك كما إنذ مورة الترس الفترقة في الحاكم فيه الرس الحارجية هما مورة صابح كينة تقديا عائل المدني لها على المورة المائية للمربية المرس الخالات المائية إكرن علمائة معرة المائم عند فينها عن الحدود كمائية ومنها الخالات معرفية موسا الكتيف بينها روي الدر يكونها مروزة المائية المائية بهني الحاجاة على منطقة كالرافزة المرموما وكمائية مؤترتها القابالة المفترفة فيأخيال فالإما صورة المهملة الباه قضا الروح بالمدم واستقاضه يشوي والمنفل الفائدة العالمة من موجها فالروح أينا والمؤتاة صورتا الفائلة الله مد فليها المعرفة المؤتاة فضائه المؤتاة المؤتاة المؤتان المؤتاة قضائه إلى والله صورة الله من في الأنسانية الأنتالة المؤتاة المؤتانة المؤتاة المؤتاء المؤتا

هر پکترن البد جهر را آن الناس العلم عند بدب التي الله بعد رده . - واقع آنفلنا المراب في طابة الراقة لكنه الله يكي من يقرل باستلال الدرة البد في ايماد أضابة سواركان سنتلا في الفياة أيما رحم الشابقة أولا رحم الماء المربين .

، وإما من يقرق النبطق العبدراتين بالأبرطات تعارضهما أمر يصاركة من نفرة القيد كالصل سابط، فان هذا الحوافر وأن تعد باطبار ضد النبية لكركورة مؤسسية أحرى ليحاج الربيواب تكر رفع على مرورة العبدية الأول بينا أنا أنف النسرية بهدار الطبة نقول و كل طل طلوب إلجاف من للشكف بالامتوار فير أما ياح فر وقع بالإي الحرب تعالى وكل

الحكام اللساني والأعراكية خلاف مثلاً للعالم إلى الاختيار أو القصاد أو الاوارة الاوارة . والشم الثاني و ومركز أن الله عالما المكافرات أنه والشاق المادى - ومراسلس إلحال المادى تقبل المجارس والطيان أن النبياء ومراسل الجار .. خانها وما خاكلها أخطف أسكالها بالقطر إلى هنز تدايل مع المكانيات الثاني ولل حكاف أن ترجيب شا القام الاكالى .

ويان الفام بعناج الى نوع بسط من السكلام وهو أن الثور قد يشتسل على أمور ذائية أو

حكه على ذك الني. به م مكم آخر فير الأول بسبب ملاحثه بأمر من تك الأمور غير وطاله انه اذا لاحظ المثل الدم لا يكته أن يحكم عليه بأنه غذاء البدن من حيث كونه جميا يل من حيث كرنه عضوا بالقوة القرية من النمل وبالنكس لاتك أن محكم عليه بأنه فرابعاد تلاته

من حيث كونه دما يل من حيث كونه جمها طبيع اوطنا أمر مفروخ عنه . الاعرف مذا فاطران مذا الامرالياري والنظم الستي الذي اوجد الد تبال البالرعب واسترت فيه ست المعلودة على طبق النظام العلي الازل يمكن أن يلاستة المنقل من كون شطل القدرة العاسلة وان يلاحظه من حيث كونه متعلق المكاف السكاسلة ... فإن الاحيله من الوجه الاول الكته الريحكم طبه بجوانز فرط نظامه وخوق نسقه فان التدرة تامة والامكان ملازم لمطفها تلز سائع من هذه الحياية خانك بحور العقل أن يكون وعده الساعة تد جعل الد تعالى البحر المثلج مسلا لكن بالنظر الى الامكان الدائي فقط وان لاحظ الثاني محم حجم ضروريا باأنه الآدر باتي عل مائية حكما لايحتمل متعلقه تليض ذلك الحكم كا قرر في موحمه ثم لنبيك على تكث ان أخذ التوفيق بسندك الكتاك أن تبلق بها كثيرا من طلات ألكب الوكردة على كلام المنتقين في مواضع يدخك البيا البحث والتطر . وهي أن الحلاق الندرة وتعلقا بكل عهد بالنبل بناق الحسكة الثامة والحلاق الحكمة بنافيا طلاق التعرة ، والكابل العامو الحلاق الحكة وأديته لك في مثالها أنوس لك مقترك بين الجيور وهو أن الجار مثلاً بقدر على التسرف في القبلم الحديث كيف ما أراد لكن مناجه وحكته تقتض أن يتصرف فيها على طلبًا وان لايطلق تمثق تدرته بها على وبيد بالق مناعته وحكمته عنى لو أطلقها واصرف في الحدب تصرة لايكن سه أن تلاثم شها صورة عقاة دم بنملة بل عد مجتوباً علاف ما اذا تصرف فيها على مقتص الحكمة فانه يدم به والا يدم بعم تبلق قدرته باللافها ، ولا يقال أنه عاجر عنه بل هو قادر عليه والسرف مأقدماه في القمل الاول من هذه المثالة أن تملق التدرة بالامر السكل كاف في صحاصاتها بكل بدر من بوتيا عمق

ار لم تعلق بالنمل بشيء أصلا ماهر ذلك في كونه قادرا بل ينتع أن تعلق الندرة الاولية بكل متدر بالسل لكن لالدام بل لنبره وذلك النبر أنسام ثلاثة . الأول: عدم تنامي المقدورات فأنها لإنكل أن تعلق الشرة بمسيمها بالسؤالا الذا التهوأ الد الآبد لكن اشار أمد عال نتيلي الندرة بمسهما بالنسل عال . وقرلم تناقات الندرة أو سَناقاتُها لأنشاض أن أرادواً به الماق والشاق بالثوة والسارسة

فالاعام، في كلامهم عدم مليكة وحدي ، وإن أرادوا العلق أو الثمان بالنمل باللانهاية فيه لانتهة مِنْ أنه مأمن جلة من الصلقات والتسلقات الأويكن أن عُم بعدما جلة أخرى من غير رقوق عد حد ما واللامياة (() يغة المش علاية . القارة العامل الدن الأفتحة الاركان أن يوجد فيه التي أو ضده وعن أرجد أسداما فيه الميخ الاحراد كان لا العام في الإسلام معالا لما أن ميلامان المشالين . المالت بدلماة وقوع المشكل المتكذر يومنع الت المكاملة كرو في الجوانية من شهة ورده على

التحاسطة وقع التكام تتكافر يوسط في ذلك الأور في المؤدن بن بية ورحمة مل التحاسطة وقع المؤدن في المؤدن بن بية ورحمة مل التحاسطة ومن المؤدن في المؤدن المناسطة بينس الدين المؤدن ال

الما بالمراقب ( الدرسية التيم بالتيم المراقب ( المراقب المراقب المراقب المراقب ( المراقب ال

سند. آخر النج على عراجة الإسال ال فرد عاليًا كاستار وكا بلط الإسال ال كم أخر الموارد المناز البيان السواح من من من من من كان كاستار وكا بلط الإسال المناز وكان الموارد ولم جلمه منازد الان تراو الحراف على منازد المنازد المن

اب مدهد من او را و من الموادي من المنه والموادي التي المنه المنه الموادي المنه المنه الموادي المنه ال

بانه لايصدق وفيه جمع النقيضين وجمع التقيضين محال لذاته .

وأما القسم الثاني . وهو ألحال العادى مثلقا فأجموا على عدم وقوع التكليف به . واماجوازه فالحبور على عدمه وجوزه بعض الاشاعرة .

. وأما النسم الثاك : فاجموا على جواز التكلف به ووقوعه واختلفوا فى كو تدكيلها بما لإحلاق وفى كو نه فى الاخبارتشعا لذاته وهومذهب المام الحربين ومن ذكر معلق النسم الامول والصحيح انه متم لنيره وتصيل أدلة هذه الاقوال عرو فى على وذكره عزجنا عن شرط الرسالة .

أذاً عرفت هذا غاط : أن الذين قالوا بجواز التكليف بأهال سواء قالوا بوقرعه أولا منموا التنبية وهم كون التكليف بأهمال عالا تم اختلفوا في علة ذلك فنهم من قال عدم القائمة شرحائر لان أضافه تسال لانطال . ومنهم من قال بوجود الفائدة فيه وهم تيزو المكلف للامتال وفيه أن هذا الجواب أنما عنفي به شبة العلم واخواته ولاتفع في تهيء القدر أذا التيوق أيضا حاصل بقدرته تعالى فلاتكال بحاله .

واجلب السعد في التاريح(۱) بأن النمل وان كان علاية بقدرة الله تعالى لكنه أجرى عادته بأنه لاعلق الا اذا حرف اللهد تقريمة النابية لاراده الله دكان الصرف ستوقنا عليه رهو طلى المد وليس يمغون قد تعالى لانه أمر إحتارى والاعوار الاحتيارية لايمكن وبجودها في الحادج والقدرة أنه تلقى بالممكن الوجود . ويرد عليه أن المفتار هو من يمكنه الترك عند ارادة الفعل كا قدمناه عه والعبد لايمكه الترك ذا أراد انه الشرل (ع)

وابياب المرل غمى الدين الفنارى و في عين الاعيان ، يقوله: المثنار هوالقول بالكسبوكسب المبد عبارة عن أمر نسي يقرم به ، ويعده علا لان علق الله فيضلا عالمب بالمال النسبة ولويرها الكسب من الله تعالى أذ لكونة عدميا غير موجود لم يشب ال عقله وإعاده ولاتصافى البد به صار به مدخل في علية خلق الله تعالى وقايلية ذلك الحالي فيه ، وعنان القابلية ان تكون عرفل للعالى والتأمير لاجوداً شه ، فلان تحصيل شرط القابلية يتوقف على البد ينتمي الجمر ولاته ليس

<sup>(</sup>۱) وشد في شرح النشفية له ، وهذا هو التحقيق عنده حيث يقول : وتحقيقه ان صرف العبد قدرته وارادته الى الفعل كسب وابجاداته تعالى الفعل عقيب ذلك خلق • الى آخر ماذكره هناك واما مافي شرح المقاصد فايضاح منه لما يترب على القول المشهور من الاشمري هو في المغني اجالل المنفتم بيطلان الخال مد. (۲) ويضع بأن تعلق علم أنه وارادته فياس المبد فرح على ارادة الهبد بغمله على طريق جرى الدادة بمحن الكتاب والسنالا بالأوان الجرد فيكن تعلق ارادة المبد بالفعل قبل تشتم المناه وارادة فبلية ذائية وإن تأخر على الرادة العبد عن تعلقهما بالومان كا هو ظاهر من أنهم التدير فلا يارم الإجاب وسلم القدوة والاختياد . ودخل في كلام عبد المسكم السالكون ومن م يتصور النبلية الذائية منا قد يستنج الجبر من العلم وليس يتجه من جهة أنه علم . . . .

للبدجود من الناطبة ينطق التدر وجمع التكليف ويرد طبه ملورد على السعد . والحران هذه للسألة لماكات من سر التعركانت مراق المقدمات الفكرية عن دروة طباعا

واط في طد المساقة عا كانت من مر القدوكات مراق القدامان الفكرية عن دروة عاياها قاسرة حتى أن شارح للقاسد نقل من حينا الإسلام النزل اعقال بنا بقل الحير المسري الديرورة وكون النبد خالفة الإنساء بالديل وجب الإنصاد في الإنشاد وهو أن المساويات بشدة انه تمال القراء ويقدرة النبد على وجه أكم من الشكل بعر حيثه الإنكاسان الشر.

فائه أيس: ذلك العلق للسع، بالأكتساء فاتنفى كلامه أن له سيئة في نعس الأمر ولكن كنه جول ليكون من عام الليب يكن سنوله في الدنيا لتعنص يوسيه الأنم الى الله تعالى أو ماقلة - 1 . الملد .

پاکشام (و) آر پاکشس . پاکشام (و) آر پاکشس . ویشام طرفتک آیشاکلام النبخ فی و انفترسات به رهبر آن سورة خان الاحمال سورة (لام آنت) فی سروف الفیلد فان الراقی لایدری این الفندین هو انلام حتی یکون الاَغر هر

الآلاف رسي خط الحراب الذين هر لاج أشت مرات الانجاب أن الأخالة في يتعلق الشراقة. القاهر مل بدائلة في المراكب الانتخاص لا تعالى معلقات وإن لانت فر المساول عالى عام معلق والإنجاز المراكب عن خطالة المشاليلة من المعاشسة بين هم فراد المواجعة والمواجعة الأن القريفة المساولة الانتخاص المواجعة المساولة المس

و آدید الآمر راقعی قبد مثل و آبیوا آشلاء مثل فتر اید به آن پیکرن به آن الفتل حد اثار بن جد اقبل به پسمی قائلا زادا کان کلک صحت نیپترفرخ ایدوا رافقان (بیدا انقری کند آنچه مو طری آن فائم الرموح بال بل اقدار افلاری قائل انقراد الله با قبل بانکشد، طور لا بدر مرد حد اقبال انقلاب (مناسات که استانیات از ما قبل انتخاب را ساعت استانیات را سعد انتخابی این قر مرد حد اقبال باذکاره نام سع ان یکن نظیته را اقل انتخابی بالاسار مدد انتخابی این

عليا الديمي استاميل حفظ الله تشاقي رقما ألفهما أن لم يعرف استرنمو مارشل على من الديرور." وقال أن سنق فرق استالي و بجالها اللهن النموا لم النواري الله عندا عدد الله ان تقولها ما الاقتصاري ه . بدأت الانجازة إليا المايين النموا اس وراء سعباره لم تقولون ان اللها في الم

وقال انظر أن الانسان مجور في من اعتبار (y) عدكل ذي مثل سلم مع أن جيع مايشر عنا (1) لكنه أيس من أسباب المرفة الانترين عداً أمل المن رصيفك ذكر المستف مدة بالرح

من أقوال صاحب التوسات في هذا الصدوللا علو كتابه من أقوال بعض من يليج الكف وشير به عن الجمود وان كانت تطلعات التبديد معروة . ولين عذا موحد بيان ذلك . و .

(٣) والتول بان الانسان جود في اعتباره برأى الميسين و قال اللاستوطيه مل كلام الانسرى

من الانسان بجورة أن يضفه الحق تعالى وحد لا يأبيها برلكن مارتع ذلك في الداهد وما طهر الا يأبيها اند الاحمال أعراض والاحراض لاعطي الافي الجسم وحال والذكان صدقا فقد أغف أهل فقد أن يعرسوا به واتحاقاتها ه الاحمال فد خلط ولمهد استادا رعادًا »

لة أن يعرسوا به واتخافقوا و الآحمال قد شفقاً ولمبيد استأناً وجازاً بح وقال في الدكارة على اسه تعلل الحافق العلم في الملكي ملتان على تتدير يتصهالابر الاستمق كا الله تعالى و الابر له الحقى والابر يجانه قدمه في اللكر . وعلى إجاد وهو الذي يساوق الأمر

الاسم بشكر دين يول الكان التكون يكون مل الأثار الله راب الأخر من الدائشيد. وإمن المؤلب والعقب الأك الرائد الان الأمر المائن على علاف عارم من أنه لايكون الآ مد الأمر يقود عالى أن والولاما أي يكن ، فاطئ الذي دعند أنه الإقتاع الدائم لا الأطاع المؤلفات المزار كا لا التاط على حف الذان عام حدد الاخور للكون الله الصابة بدائكون خابا أن طر المدائلة

رقال إبنا الآمر الإنمان اذا كان في أنسا الرسامة (ن) حزر أليميا المشراء بينها ان يرس ها الرسام ها الرسام في المسام في الرسام المسام الم

وطربت الارميت والكن الله وص به الباء يكفر بنا هو طوس هذا هو السبب السباب فالسيف. آلة الليد والسيف آلة له المال .

در آنها کنید آنها می افضار به انتخار بر میکنید بی براحت این از مورد برای برای میکنید این از میکنید از میکنید و میکنید از میکنید و میکنید از میکنید و انتخاب از میکنید از میکنید

عد المنظمين الذين يسايرون الفلاسفة والبه يتزع الفلاة من الاتحادية وقد سيق مشا ما ينتى عن من التوسع هذا فى بيان ذلك . ز . (y) أنى الرسل صفرات الله طبهم . ز .

لاً بالذات فقم وأياك والفلط . وكان عبد الله بن علام بقرل هذا في من الانوار بيض ماأسابه من المكروء الل الله تسال يأس فقد حال الديم كنوكو فر المسابأة في مكانا كان بدأ شاف فيخ النب أقديمان العرافية با من أبطن وأبدل القريميديات والفسال أما و

مريدرم أم الكتاب

يم الكناب يميز الله وتوفيقه ويركة رسوله الأعظم وبمعلونة

بمون ابد و تومید و پیرن واسو. استاذ افغانین الملامة اقدت الکیر صاحب الفشیلة

الشيخ محدوده بن الحسن الكوثرى وكاللينة الاسلابة ف الملاة النابة سابتار زيل اللمة

